# الجمعية المصرية للتراسات التاريخية

#### SOCIETE EGYPTIENNE D'ETUDES HISTORIQUES



يشرف على تحريرها

محمر مصطفی زیاده ناعب رئیس الجمعیة

أحمد محمد عيسى المعرفين

أحمز بروى رعيس الجمعيــة

إبراهيم نصحى أمين عام

المجلد الثانى عشر

1770 -- 1972

ترجو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية من أعضائها استلام نسخاتهم تباعا من هذه المجلة، مجنى عضويتهم السنوية بالجمعية، ٢ شارع ناصرالدين الماه ع من شارع البستان بالقاهرة وتقوم دار المعرفة ، ١٥ شارع صبرى أبو علم بالقاهرة، ببيع ، جلة بسعر التكلفة لغير الأعضاء.

# محتوى هذاالعدن

بحـــوث:

ر \_\_ التجميل عند قدماء المصريين د . عبد الحميد زايد

٧ \_\_ أحد كمال العالم الأثرى الأول في مصر

د. مجمد جمال الدين مختار

11 .-- 09

س \_\_ دراسات في النقود الإسلامية

د . سيدة إسماعيل كاشف

111-111

ع ــ المرحلة الأفريقية في تاريخ المرابطين

د . حسن أحمد مجمود

144--114

دولة سلاطين الماليك الأتراك في الهند

د. مختار العبادي

٣ \_ الصراع بين الدولة العثمانية وحكومة البرتغال في ١٢٩ —١٤٠ المحيط الهندى وشرق أفريقيا والبحر الأحمر

الشاطر بصيلي عبد الجليل

٧ \_\_ الأحوال الاجتماعية والنظم الإدارية في الجزائر

قبيل الغزو الفرنسي 131---181

د. صلاح العقاد

صفحة

19---177

الأصول التاريخية لقضية عمان
 د. جمال زكريا قاسم

نصوص:

Y+Y---191

۱ — حجة تمليك ووقف حسنين محمد ربيع

74.---

حفتارة من ابن إياس
 د . محمد مصطفى زيادة

البحوث

# التجميل عنسد قدماء المصريين

سوف أحاول فى تلك النظرة العابرة أن أعرض صوراً من حياة الناس فى مصر القديمة عرضاً سربعاً لاعسر فيه ولا جمود، أقدمه سهلا مبسطاً لمحبى الفنون لينير لهم الطريق إلى معرفة طرف من حضارة ذلك الشعب الكريم الذي أحبه الله فرفعه وجعله إمام شعوب الدنيا حينا كان يتيه العالم فى ظلمات من الجهل والضلال ، وليعلم أبناء ذلك الجيل أن نيلهم العظيم ساهم فى تقديم أول حضارة عرفها الإنسان وقد شهد التاريخ بثبوتها وصبرها على الشدائد والمحن وخلودها مع الزمن .

إن المصريين القدماء فهموا الحياة أحسن الفهم، وقد دفعهم فناء الحياة الدنيا إلى التفكير في الآخرة، كما دعاهم هذا الفناء إلى التعلق بها . من أجل ذلك لم يكن ما أودعوه دور الآخرة من متاع الدنيا وزخر فها إلانتيجة حبهم لها . والقبر لم يكن إلا صورة صادقة لما يقوم في حياة الناس العامة والخاصة، فلئت صفحات القبور بالرسوم والصور الدنيوية إلى جانب تصوير الحياة الأخروية ، وحفظت بها التماثيل والدمى وأدوات الزينة والتجميل وغيرها.

سنرى أيها القارى، الكريم فى تلك الصور الحية من مخلفات المصريين القدماء ما كان يشيع فى حياتهم من الاهتمام بالكماليات ، وذلك إلى جانب الأعمال العظيمة التى قاموا بها ، سنعرف أن النحات المصرى حينا قام بنحت أدوات الزينة أراد أن يقدم صوراً من تفكيره واتجاهاته وتصرفه واقتباسه مما يدور حوله من نبات وحيوان وطير، يتخذ من أشكالها قوارير وأوانى وأوعية تضم كحل العيون أو العطور أو المساحيق .

كان للمرأة المصرية القديمة ما للرجل من حقوق وعليها ماعليه من واجبات، لم تكن مهصورة الجناح، وكثيراً ما عمل الرجل على إدخال السرور على زوجه، فقدم لها أطيب العطور، وتفانى فى إسعادها فهذا بتاح حتب يقول لولده حينا يوصيه بالمرأة «والعطر خير دواء لجسدها».

لم تخل مخلفات عصر التأسيس والدولة القديمة من تسجيل مناظر الزينة وأدواتها، وما تكاد حياة التاس في الأيام الأخيرة من الدولة القديمة تنطلق من

عقال الحشمة وتنغمس فى اللهو والترف ، حتى أخذوا يرفعون النقاب عن كل شيء ، فسجلوا ما استتر من حياتهم على جدران المقابر . وما أن جاءت الدولة الحديثة حتى تفنن الناس فى إخراج الكماليات الخاصة بالزينة من صناديق وقوارير وأوانى ومغارف ومراود وإبر ومرايا من خشب وعاج ونحاس وبرونز وذهب و فضة و مختلف أنواع الحجارة .

نشأت منذ مطلع التاريخ دور للصناعة كانت كعبتها (منف) ، وانتشرت تحت رعاية إلهها ( بتاح ) ، وعده المصريون رباً للفنون ، وقد ازدهرت فيها على الأخص— صناعة الصائغين والأدوات الدقيقة منذ أيام الدولة الحديثة .

لم يقصد الفنان في مصر القديمة أن يودع فنه الجيل هذا الخزائن، بلأراد أن يمتع نفسه به، فما صور الناسو تما ثيلهم إلا أدلة واضحة على أنهم كانوا يظهرون في أكمل زينة رجلا كان أم إمرأة، فقد تساوى الإثنان في النزين بالعقود والأقراط والأساور والخواتم، وفي كحل العيون واستخدام بعض العطور وأدوات التجميل.

بلغت صناعة أدوات الزينة وغيرها من التحف الأخرى أقصى ماكان ينظر لها من كمال أيام الدولة الحديثة ، فتعددت أشكالها فتارة نجدها قد حاكت بعض أنواع من الحيوان ، وتارة بعض أنواع من الحيوان ، وتارة بعض أنواع من الطير .

سنرى من هذا العرض الخاطف. كيف بذل أبناء مصر الفرعونية منجهد وصبر رغم قلة ما أتيح لهم من وسائل القطع والنحت. ولا أحب أن أختم هذا التقديم قبل أن أقرر هنا أن شعبنا حقا شعب ممتاز.

#### مواد التجميل والعطور: (١):

عرف الناس فى مصر منذ فجر التاريخ مواد التجميل من كحل وخضا بات أو مساحيق أو زيوت معطرة . كل ذلك إدخرته لنا الأيام ليكون دليلا على اهتمام المصريين بحياتهم الخاصة .

<sup>(1)</sup> A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries, p. 99-118.

## ١ \_\_ الححل:

أكثر أنواع الكحل انتشاراً (الملخيت Malachite)، وهو خام أخضر من خامات النحاس، وكذلك (الجالينا Galina)، وهو خام أشهب قاتم من خامات الرصاص. وأولهما كان الأقدم إذ عثر عليه منذ العصر (التاسى)، إلا أن ثانيهما حل محله في آخر الأمر وأصبح هو مادة الكحل الرئيسية في الوادي كله.

وجد كلاهما فيما خلفه الناس في مصر القديمة في المقابر على أشكال مختلفة، فقد عثر على قطع صغيرة من المادة الخام، وكذلك على بقايامنهماعلى الأحجار أو اللوحات التي كان يسحق عليها.

وكثيراً ماكان يوضع (الملتخيت والجالينا) خاما في أكياس صغيرة من الكتان أو الجلد، كما وجدا في أصداف أو في أواني صغيرة ذات أشكال مختلفة . وكثيراً ما وجد الكحل على شكل كتل اتخذت أشكال الأواني التي حفظت بها ، بل أحياناً ظهرت عليها بعض العلامات التي كانت بداخل هذه الأوعية . كل ذلك دليل على أن هذه المركبات كانت أصلا عجائن ثم جفت. على أننا لم نعرف حتى الآن المادة التي كان يمزج بها المسحوق الناعم لتكوين العجينة ، ومن المحتمل أنهم استخدموا الماء أو الصمغ أو هما معاً ، ومن الجائز أيضاً أنهم إستعملوا مادة دهنية في تثبيت الكحل على الحواجب وحول العين .

وذكر بعض مؤرخى الرومان أن الكحل المصرى كان فى أيامهم مركباً من أسود الدخان (السناج) ، وذلك بإحراق نوع رخيص من الكتان أو قشر اللوز . ولا زال الكحل المصرى فى وقتنا هذا يصنع من (السناج) المنبعث من الزيوت المحروقة أو بعض أنواع من الأخشاب . أما عن طريقة استخدامه فمن المحتمل أن الكحل أولا كان يوضع حول العين بالإصبع ، ثم بواسطة عود صغير من الحشب أو العظم أو العاج أو المعدن ، يوضع طرفه فى مادة دهنية ثم يغمس فى المسحوق .

أحضر المصريون (الملخيت) من صحراء سيناء والصحراء الشرقية، أما (الجالينا) فعثر عليه بالقرب من أسوان وعلى ساحل البحر الأحمر. كما أنهم استوردوا كحل العين أيام الأسرة الثانية عشرة من آسيا(١) ، وأثبتت النصوص الهيروغليفية أنهم حصلوا عليه أيام الأسرة الثامنة عشرة من بلاد ما بين النهرين(٢) ، وكذلك من بلاد ( بنت(٣) = الصومال ؟)

#### ٧ \_\_ طلاءات الوجه:

ظهرت المرأة المصرية في العصور القديمة كحيلة العين ، كما زينت وجنتها بمساحيق حمراء اللون . كذلك كانت تطلى الشفاه بمسحوق أو عجينة حمراء وكانت توضع هذه المادة على الشفاه إما بالإصبع أو بنوع من الفرجون الصغير . أما عن المادة التي كانت تستعمل في هذا الشأن فهى أكسيد الحديد الأحمر وكان بوجد في الطبيعة وهي المغرة الحمراء . ووجدت منها آثار على بعض اللوحات التي كانت تستخدم لسيحن المساحيق الحاصة بالزينة .

كذلك عثر على مسحوق أبيض فى إناء صغير عام ١٩٤٥ (بتانيس) بالوجه البحرى وبعد أن حلل كياويا عام ١٩٥٠ ثبت أنه من الحجر الجيرى خلط عادة دهنية لتبقى فترة طويلة على الوجه. أما عن الإناء الذى عثر عليه فقد كان من الذهب لأحسد القواد من الأسرة الحادية والعشرين واسمه (أون دباندز). عثر عليه في حفائر (دير المدينة (٤)) بالضفه الغربية للأقصر على أوانى زرقاء على هيئة صحاف وكانت تستعمل ضمن أدوات التجميل. ووجد على جزء من هذه الأوابى مواد صلبة. وقد أذيبت هذه المواد فحرجت رائحة قوية قربية الشبه برائحة الجبن ، وصار الماء لبنيا .

وإذا ثبت ذلك، كان اللبن ضمن المواد التي إستخدمها المصريون القدماء في التجميل، بعد إضافة عقاقير أخرى ليصبح صالحاً للاستعمال الخاص بترطيب البشرة. وأن ما تستعمله السيدات في عصرنا الحديث من كريم سائل. أو على هيئة عجائن لبنيه يضاف إليه اللبن، قريب الشبه بماعثر عليه عند المصرين القدماء.

<sup>(1)</sup> J. H. Breasted, Ancient Records of Egypt I, p. 281,

<sup>(2)</sup> J. H. Breasted, Ibid., II, 501.

<sup>(3)</sup> J. H. Breasted, Ibid., II, 265,272.

<sup>(4)</sup> B. Bruyére, Rapport sur Les Fouilles de Deir el Modineh (1934-1935) Deuxième Partie (Le Caire 1937) p. 84ph. 42.

#### ٣ ــــ العطور:

تتألف العطور فى مصر القديمة من مركبات الزيت والشحوم، ومن الطبيعى فى جو حار كمصر أن توضع الزيوت والشحوم على الجلد والشعر، وتلك عادة لازالت شائعة فى أيامنا هذه عند أهل النوبة و فى السودان و فى جهات أخرى من أفريقية.

والروائح العطرية السائلة الحديثة ، عبارة عن محاليل كيحولية لخلاصات عطرية تستخرج من زهور النباتات أو ثمارها أو لحائها أو أوراقها أو بذورها ولا يمكن أن تكون أمثال هذه العطور قد عرفها المصريون القدماء ، لأن استخراجها يستوجب الحصول على الكحول الذي يذيبها ، وهذا لا بد له من عملية أساسية وهي التقطير . وقد أشار الكيائيون الذين قاموا بدراسة تحاليل المركبات أن عملية التقطير الخاص بالكحول لم يكشف عنها إلا في العصور المتأخرة .

وإذا ما تركنا الكحول جانبا وجدنا أن الزيت أو الدهن يصلح كل منهما في استخلاص الروائح العطرية من الزهور، وذلك بأن توضع بتلات الأزهار بين شرائح من الدهن الجامد أو تنقع في الزيت، وبعد عصر هذه البتلات بالوسائل التي سنعرض لها فيا بعد، تحصل على الزيت المعطر أو الدهن المعطر.

وقد مارس أهل اليونان(١) في القرن الثالث قبل الميلاد طريقة مماثلة ، فكانوا يستخدمون الزيت المصرى أو السورى ، فتنقع النباتات أو منتجاتها من زهور أو حبوب أو أوراق في الزيت ثم تعصر، وفي بعض الأحيان تغلى في الزيت . وأشار مؤرخو اليونان والرومان بطيب رائحة العطور المصرية ، وأن بعضاً منها كان يحضر من عدة مواد ، وأنعطاراً من العطارين ظل يحوز عطوراً مصرية في متجره ثمان سنوات ولم يصبها التلف طوال هذه الفترة ، وذكر بعضهم أن مصر كانت تنتج أفحر أنواع العطور وأجودها(٢) .

<sup>(1)</sup> Theophrastus, Concerning Odours, VI: 28,30,31,

<sup>(2)</sup> Pliny, XIII: 2,6.

ومن أهم أنواع الزيوت التي كانت تستخدم في مركبات العطور في مصر القدعة : زيت اللوتس، زيت اللوز المر metopiun ،وزيت الزيتون الفج ... Omphacium ، وحب الهال ( الحبهان ) وغيرها من الزيوت .

ومن الجائز أن أوراق الحناء كانت تستعمل في مصر القديمة، كما يستخدمها بعض الناس في أيامنا الحديثة على شكل عجائن لصبغراحات الأيدى وبواطن الأقدام والأظافر والشعر. ومن المحقق أن الرومان قد استعملوا الحناء، وقد عثر على أغصان الحناء في الجبانة البطلمية بمنطقة (هواره) بالفيوم.

وليس هناك دليل قاطع على أن المصريين القدماء استخـــدموا العطور الحيوانية مثل العنبر والمسك، ولم تستخرج العطور فى مصر الفرعونية إلا من منتجات النبات من الراتنجات والأصاغ الراتنجية .

### ع ـــ البيخور:

استخدم المصريون القدماء البخور، وقد عثر على بعض مواقد للبخور أو رسوم لها. ولحن لا نستطيع أن نتحقق عن أقدم تاريخ لاستخدام البخور وغالباً ما يكون منذأيام عصر التأسيس. وقد كشف عن مباخر من الدولة القديمة (۱). وقد عثر على بخور بقبر توت عنخ آمون ، (۲) وأشعل بعضه فا نبعث منه رائحة لطيفة. وأهم مواد البخور الكندر (اللبان الدكر) والمر.

#### Frankincense (Olibanum )( : الكندر (اللبان الدكر : )

هو عبارة عن راتنج صمغى على هيئة إفرازات من بعض الأشجار لها لون أسمر فاتح مائل إلى الاصفرة ، وفى النادر ما يكون رمادى اللون أو أسود . والنوع الجيد من الكندر هو ذو اللون الأبيض ولذى جاء ذكره فى برديه هاريس(٣) أما عن أهم الأشجار التى تنتج الكندر هى التى تنمو على الاخص فى بلاد الصومال والقسم الجنوبى من بلاد

<sup>(1)</sup> H. Frankfort, The Cemeteries of Abydos, J.E. A. XVI (1930), p. 217.

<sup>(2)</sup> Howard Carter, Tomb of Tut-ankh-Amen II. Appendix II p, 184.

<sup>(3)</sup> G. H. Breasted Op. Cit, IV, §§ 233,239,299,344,376.

العرب، وهي شيجرة صغيرة منصنف Boswellia ، وكذلك من شجرة تنمو في شرقي السودان والحبشة تسمى Compmihora Peduneulata

ولما جاء البطالمة مصر أدخلوا زراعة شجرة الكندر التى تسمى Thus ومن الجائز أن بعثه الملكة حتشبسوت التى ذهبت إلى بلاد ( بنت ) والتى رسمت على بعض حوائط معبدها بالدير البحرى سماها ( نافيل ) كندر (١) . وقدجاء بين الوثائق التى خلفها الرومان ذكر الضرائب التى كانت تفرض على الكندر الافريق والعربى الذي يرد إلى البلاد (٢) .

### المر :

يستخرج من أنواع مختلفة من الأشجار التي تنمو في الصومال وجنوبي شبه الجزيرة العربية ، وهي التي تعرف باسم Balsamodendron Commiphora وكانت توجد على هيئة كتل حمراء مائلة إلى الإصفرار ، وجاء ذكره في النصو صالمصرية ابتداء من الأسرة الخامسة. ولم نتأكد حتى هذا التاريخ إن كان المصريون القدماء استخدموا (الجاوى) أو (الكافور) كبخور، لأن هذه المواد تأتى من الشرق الأقصى الذي لم يكن يعرفه الفراعنة .

#### القنة:

راتنج صمغى له رائحة زكية ، وهو من نبات يطلق عليه Peuceanum وقد وردت إلى مصر أيام الأسرة الثامنة عشر من بلاد فارس ، ومن الراجح أنها هى البخور الأخضر الذى جاء ذكره فى النصوص الهيروغليفية (٣) إنما لم يعثر على نماذج من هذا النوع فى القبور المصرية .

#### اللادن:

هو راتنج حقیقی لاصمغی وهو عبارة عن كتل سمراء قاتمة مطاطة فی الغالب، وهی تفرز من أوراق و أغصان الشجرالمعروف تحت إسم Cistus

<sup>(1)</sup> E. Naville, The Temple of Deir el-Bahri, 1II, p. 12.

<sup>(2)</sup> H. Schoff, Notes to the Periplus of the Erythraean Sea p. 289.

<sup>(3)</sup> J. H. Breasted, op. cit., II, § 572.

الذي ينمو في آسيا الصغرى و كريت و قبرص و بلاد اليو نانو فلسطين و بعض مناطق البحر المتوسط.

#### بعض المواد الأخرى التي كانت تسمتخدم كبخور:

كان النطرون يستخدم كبخور ، إذ عثر فى قبر توت عنخ آمون على خليط من راتنج و نطرون ، وهناك احتمال إن هذا الخليط كان يستخدم كبخور . وقد عثر على الراتنج بكثرة فى قبور مصر القديمة من مختلف العصور و بعض أنواعه له رائحة والبعض بدون رائحة .

## ه ـــ الأخشاب العطرية:

عثر فى قبر توت عنخ آمون على وعاء صغير من الفخار الأحمريضم أجزاء من سيقان نباتات ، وكتب على الإناء (عطر) أو (مادة تستخدم فى التعطير). كما عثر على قطع صغيرة من الخشب لكية الرائحة من أيام الأسرة الحادية عشرة فى حفائر اللاهون ، إذ عثر على بعض قطع من خشب بين أدوات التجميل ، كانت تعطى رائحة زكية بعد سيحنها والقائها فى الملابس .

#### كيفية استخراج العطور:

منظر(۱) من أيام الدولة الوسطى، و فيه ظهرت فتيات يقبضن على زهرات من لوتس ، بينا تقوم إثنتان منهن بعصر الأزهار بطريق البرم ، وذلك بوضعها داخل حقيبة من القاش المتين وفى طرفيها عصوان ، وقد أخذت كل من الفتاتين بالضغط على العصا لبرم الحقيبة المملوءة بزهور اللوتس ، فينساب الزيت العطرى من خلال القاش إلى قدر من القدور وضع على الأرض من أسفل الحقيبة . وهذه الطريقة شبيهة بطريقة عصر العنب لاستخراج النبيذ .

( شكل ١ )(٢) يحتفظ متنحف اللوفر بباريس بمنظر من العهد الصاوى ،

<sup>(1)</sup> F. Gaillaud, Recherches sur les Arts et Metiers (Les usages des anciens peuples de l'Egypte, de la Nubie et de L'Ethiopie (1831) pl. 15 a.

<sup>(2)</sup> G, Bènedite, La cueillette du Lis et La "Lirinon" dans Fondation Eugène Piot. T. xxv p. 1-28 pl. IV.

مثل فيه استخراج الزيت العطرى من زهور اللوتس. فإلى اليمين فتيات يقمن بجمع زهرات اللوتس من على سوقه ، وذلك بقطعه و وضعه في سلال ، وأخرى تجمع بعض الزهر ، ورابعة تحمله في سلة على رأسها ، ثم تقوم إثنتان من الفتيات بعصره بالطريقة سالفة الذكر وبرمه في حقيية من القباش المتين ، ثم استقبال السائل العطرى في وعاء وضع على قاعدة أسفل الحقيبة . (وجدير بالذكر أن هذه الصورة فيها بعض التصرف إذ زيد الإطار الخارجي ) .

(شكل ٧) منظر على قبر من قبور طيبة من الدولة الحديثة يمثل صناعة الدهون الخاصة بالنخيل، ويرى أربعة رجال يقومون بجرش أنواع مختلفة من النباتات العطرية ويسحنونها، ورجل خامس يمزجها بدهن منصهر، وبعد تبريدها يشكلها رجل سادس على شكل كرات، ويقوم رجل سابع بترشيح سائل يؤخذ بطريق مصه بأنبوبة من إحدى الأوانى وذلك لمزجه بالمخلوط السابق. ويرى بعض الأوانى التى تضم بعض النباتات المستعملة أو الدهن العطرى المستحضر.

#### التجميل عند السيدات والرجال:

إهتم المصريون بنظافة أبدانهم ، فكانوا أكثر شعوب الشرق القريب فى تلك العصور السحيقة إهتماماً بنظافة الأجسام ، وكانت المرأة فى الشرق أكثر عناية بجهالها من المرأة الغربية فى تلك الأيام البعيدة ، بل إن الغرب تعلم وسائل النظافة من استخدام المساحيق والعطور والاستجام وما إلى ذلك من الشرق ، ومن الشرق أخذ الغرب كل ما يتعلق بفن التجميل ، لكن انقلبت الآية الآن فأصبح الغرب فى هذا الميدان مدرسة للشرق .

أوجبت العقائد الدينية وطقوسها فى مصر الفرعونية استخدام الماء ، وظهر الناس فى رحاب الآلهة ودور العبادة بمظهر يليق وجلال صاحب الدار، من أجل ذلك أخذوا زينتهم عند كل منزل من منازل الأرباب، وفى الحفلات الدينية التى تكثر عند آل فرعون، وكان لزاما على كبار الكهنة ورجال الدين

<sup>(1)</sup> Charles Singer, E. I, Holyard and A. R. Hall, A History of Technology. Volume I (Oxford 1954) fig. 190 p. 292.

أن يضعوا شعراً مستعاراً فى بعض المناسبات ، إلى غير ذلك مما يلزم المراسم الدينية . أما فى الحياة الخاصة فقد ظهر الرجال والنساء بمظهر حسن خصوصا فى الاحتفالات التى كانت تقام فى القصور ودور الأشراف ، فقد حفظت لنا الأيام الكثير من المناظر فيها يستقبل الضيفان من النسوة وهن فى أحسن زينة كذلك إعتنى الرجال بشعورهم فعرفوا قص شعرالرأس وحلاقة الذقن ونظافة البدن بوجه عام .

ومما يؤيد اهتمام الناس في مصر القديمة بالنظافة ، أنه جاء في بعض النصوص إشارات إلى كره المصريين للقذارة ، فهذا أحد الأدباء ينصح ولده بالآتي(١):

« يقبح لولده في تلك المهن التي يصطنعها الجهال من الناس ، فيصف له ما يصيب صانع النجاس من أذى النار ... ثم يقبح له صنعة النجار ... ثم ما يصيب البناء من تعب يضنيه حتى تكل ذراعاه و تتعب رجلاه من كثرة ما ما يعمل في الحجارة والطين وأنه كثيراً ما يمرض من كثرة ما يناله من تعب ، ممل جسده فلا يكاد يلتفت إلى تنظيفه ، ثم هو فوق ذلك قذر اللباس ... » وجاء في النصوص أيضاً أن المصريين كانوا يقوه ون بغسل أيديهم قبل الأكل و بعده ، وغسل الأيدى قبل الدخول إلى المنزل .

عرف التطهير الجنازى و كثر تمثيله على الآثار ، أما عن التطهير الدنيوى فلا نعرف من مناظره إلا القليل . فعلى إحدى جدران قبر الشريف ( بتاح حتب ) (٢) من الدولة القديمة بسقاره ممثل الشريف جالسا على كرسيه وقد قام أحد الخدم على غسل وجهه (شكل ٣) ، بينا وقف الآخر يحمل منشفتان في يديه ، وثالث بيده قطعه من حجر لتهذيب الأظافر ، والرابع يقوم على تنظيف قدميه وساقيه أو تدليكهما ، وإلى الخلف من الأمير وقف أحد الخدم يقوم بتجهيز الأدوات، وإلى خلف الكرسي خادم بيده اليسرى قرد وكلاب من أجل تسلية الأمير أثناء عملية التطهير .

<sup>(</sup>١) الدكتور أحمد بدوى: في موكب الشمس الجزء الثاني ص ١٦١ (القاهرة ١٩٥٠)

<sup>(2)</sup> R, E. Paget and A. Pirie, The tomb of Ptah-hotep. London 1898 pl.XXXV; J. Vandier, Manuel d'Archéologie Egyptienne, (Paris 1964), p. 171 et p. 172, Fig. G1.

أما مناظر التنظيف بالماء الخاص بالسيدات ، فقد مثلت إحدى السيدات من الدولة الحديثة (١) (شكل ٤) جاثية على ركبتيها عارية ، وأمامها خادمتان إحداهما تصب عليها الماء من إناء ، وإلى يمينها سيدة أخرى تقرب منها زهرة لتشم عبيرها ، وإلى اليسار البعيد إحدى الخادمات تحمل في يسراها حقيبة ، أكبر الظن أنها كانت تضم ملابس خاصة بالأميرة .

#### قص شعر الرأس عند الرجال:

إهتم الرجال بقص شعر الرأس ، فعلى حائط أحد قبور بنى حسن (٢) مثل رجلان (شكل ه) جائيان أحدها وهو الجالس إلى اليمين يقبض على ساق الحلاق الذى يضع يده على رأس الرجل الجاثى ، وبيسراه شفرة كانت تستخدم فى الحلاقة . أما الرجل الآخر فهو جاث أيضا مثل زميله وقد وقف الحلاق أمامه واضعاً يسراه على رأسه ويقوم بحلاقة الشعر بالشفرة التى فى يده .

كذلك إستخدم الرجال الشعر المستعار . أما عن اللحى ، فمن النادر أن نجد المصريين القدماء ملتحين ، بينا أعفى الاسيويون الأقدمون لحاهم . كذلك من النادر ان يرى المصريون بالشوارب مثل تمثال رع حتب بالمتحف المصرى .

#### اهتمام النسماء في مصر القديمة بالعناية بالبشرة:

إن جمال وجه المرأة في ثلاثة أشياء ، في العينين ولون البشرة والشعر . ومركز الفتنة في وجه كل إمرأة يتركز في عينيها الجميلتين ، ونضرة البشرة تمنح الوجه ضياءا و فتنة للا نظار، كذلك للشفتين وتحديدها وتلوينهما فتنة وجاذبية . وكثيرا ما صورت السيدات في مصر الفرعونية يقبضن على مرآة ، أو يأخذن بشيء من عطور الزينة من إحدى الخادمات . أما عن تزجيج الحواجب ورسمها وكذلك تهيئة الرموش بالكحل ، فان صور وتماثيل السيدات والرجال أيضاً خير دليل على إهتمام الناس في مصر القديمة بتلك الناحية . وكذلك الأظافر وتنظيفها وتهذيبها ، فقد عثر على آلات

<sup>(1)</sup> J. G. Wilkinson, Manners and Gustoms of the Ancient Egyptions (London 1887) vol. III p. 389.

<sup>(2)</sup> Dr. Abd el Hamid Zayed, The Antiquties of El Minia, Fig. 30 فسر الأستاذ فانديه في كتابه عن المناظر والنقوش في الحياة اليومية (١٩٦٤) والسابق الإشارة (Le pédieure) أن جزءاً من هذا المنظر يمثل عملية تهذيب أظافر القدمين

خاصة بكل هذه العمليات ، حتى الشفرات استخدمتها السيدات في إزالة شعر الجسم ، فقد عثر في قبر الملكة (حتب حرس) على شفرات ، مما يؤيد. أن السيدات كن ينظفن أجسادهن بتلك الشفرات. أما شعر الرأس فقد وجدت الموميات الخاصة بالسيدات بشعورهن الطبيعي مسترسله ، وأحيانا بها لفات boucles أو مجدولة بجدائل بسيطه أو طويله رقيقة الشكل.

و يحتفظ المتحف البريطاني (۱) بلندن (شكل ۲) على منظر لم نرشبيها له بين الآثار المصرية القديمة ، وهو بمثل إحدى السيدات ، تقبض بيسراها على مرأة ، و بيمينها قطعة من القهاش لا بد أنها كانت تربت بها وجهها حتى يبقى (المكياج) فترة من الزمن ، كما تفعل سيداتنا الآن باستخدام ناثرة الزرور أى (البكياج) عند المرأة المصرية في عهد الفراعنة أى (البدارات ) ولم يكن (المكياج) عند المرأة المصرية في عهد الفراعنة سميكا ثقيلا ، بل كان عبارة عن طبقة رقيقة شفافه يظهر من تحتها لون الجلد الطبيعي ، كما هو واضح في تمثال (نفرت) من الدولة القديمة والمحفوظ بالمتحف المصرى ، وغيرها من مناظر السيدات عل صفحات قبور الأشراف في مختلف العصور .

كذلك لونت الوجنات والشفاه بطلاء أحمر كما هو متبع الآن، وقد عرفت المصرية في عهودها البعيدة هذه تحديد الشفتين بواسطة الفرجون ( فرشة صغيرة )، وهي التي تعتبر الآن من أحدث المبتكرات في فن تجميل الشفتين . وعلى برديه من البرديات المحفوظة بمتحف تورينو(٢) ( شكل ٧)، صورت إمرأة ووعاء أكبر الظن أنه وعاء العطور، وبيمناها فرجون غمستها في إناء ثم بدأت تحدد به شفتيها .

#### تصفيف الشيعر عند السيدات:

فطنت المصرية منذ أيام الدولة القديمة أن الشعر بالنسبة للمرأة هو التاج الذي يضنى على منظرها العام الأبهة والبهاء، وأنه لآيه الحيوية والشباب، من أجل ذلك ظهرت المرأة في مصر القديمة بتصفيقات للشعر جميله حتى أن

<sup>(1)</sup> E. S. Edward, A toilet scene on a funerary stela of the Middle Kingdom, dans J.E.A. vol. XXIII (1937) pl. xx p.165

<sup>(2)</sup> James. B. Pritchard, The Ancient Near East in pictures (U.S.A.) 1958 fig 14.

النساء في هذا العصر من أهل الشرق والغرب تسابقن في تقليدها ، وإعتبرن عملهن هذا ضمن المبتكرات الحديثة في نتصفيف الشعر ، والحقيقة غير ذلك فالآثار المصرية حافلة بكثير من تماثيل وصور لنساء وادى النيل بشعورهن الجميلة ، تنساب طورا على الظهر في إرسترسال بديع ، وأحيانا ترتفع بخصلات الشعر من الخلف إلى أعلا ، وأحيانا يجتمع الشعر بخصلات في الوسط ، وأحيانا أخرى تظهر على الجبهة بعض الخصلات أو ما يسمونه (قصة ) ، وأحيانا أخرى تظهر على الجبهة بعض الخصلات أو ما يسمونه (قصة ) ، ويربط الشعر في بعض الأحايين بعصابة . وقد لاء مت المصرية بين كل تصفيفة ويربط الشعر في بعض الأحايين بعصابة . وقد لاء مت المصرية بين كل تصفيفة من هذه التصفيفات و تكوين الوجه ، ظهر كل ذلك في الشعر الطبيعي والصناعي الذي كان تستخدمه النساء في عصر الفراعنة . (أشكال ٨، ١٠٠٩) ،

### كيف كان يتم تصفيف الشعر غند السيدات:

لم تدخر لنا الأيام من مناظر المراحل التي كانت تتخذ في عمليات تصفيف. الشعر إلا إبتداء من الأسرة العاشرة أو الحادية عشرة .

وأقدم صورة تبين إحدى الخادمات تقوم بتصفيف الشعر ، هو منظر على تا بوت من الأسرة العاشرة أو الحادية عشرة محفوظ بمتحف برلين(١٠). تظهر فيه صاحبة التا بوت ، وخلفها من تقوم بتصفيف شعرها .

بالمتحف المصرى لوح مؤرخ من الأسرة الحادية عشرة ، مثلت فيه أمرأة خلف زوجها تحضنه ، ومن خلفها خادمتها تصفف لها شعرها .

بالمتحف المصرى منظر على تابوت الأمير (كاويت) ، وقد مثلت فيه الأميرة تجلس على كرسى وفى يدها مرآة ، ومن خلفها مصففة الشعر تقبض على لفة (boucle) من اللفات بين أصابعها ، وأعلى ذلك دبوس به ثلاث لفات ، وأمام الأميرة جارية أخرى تقدم لها إناءاً بهسائل ، وقد كتب ما يأتى ( إلى روحك ياسيدتى ، ليتك تشربى ما أقدمه لك ) وأغلب الظن ان السائل لبن ، إذ مثل على التابوت أحد المحدم يقوم بحلب البقرة .

<sup>(1)</sup> Gauthier-Laurent, Les scenes de coiffure Feminine dans L'Aneienne Egypte, dans Melange Maspero, Second Fasicule p. 673-696.

مثلت السيدة المسهاه (كست)(١)، ومن خلفها خادمتان وقد صورت (كست) هنا تمد يدها اليمني إلى المائدة الموضوعة أمامها، وبيسراها زهرة قربتها من أنفها لتشم عبيقها، ولم يظهر بشعرها أى تفاصيل. أما عن مصففة الشعر التي مثلت خلفها فقد رفعت ذراعيها وبيدها خصلة كبيرة من الشعر. ومن خلف الجارية مصففة أخرى بيمينها إناء وبيسارها جناح طائر كان يستخدم كروحة، وذلك شبيه بما نلاحظه في الأمكنة الحاصة بتصفيف الشعر.

بالمتحف المصرى مجموعة صغيرة من التماثيل تمثل سيدة وقد وضعت طفلها على فخذها ، ويديها على رأس الطفلة ، والملاحظ أنها مدت سبابة اليدين أن تلك الأم بقية الأصابع ، ويستدل من الحركات الخاصة بأصابع اليدين أن تلك الأم كانت تقوم بتصفيف شعر إبنتها ، وليس كما ذكر ما سبق ذكر من أن إمرأة كانت تقوم ( بتفلية إبنتها ) . إذ ليس من المعقول أن الفنان المصرى صاحب الذوق السليم كان يصور الناس من بني وطنه على هذه الصورة ، حتى في أيام إنطلاق الحريات لم يجرؤ فنانو إخناتون أن يصوروا الناس على هذه الهيئة التي لا يقبلها الذوق الراقي ، والمصريون كانوا يحسون بالجال و يختارون المناظر التي تعبر عن رقة الشعور .

و يحتفظ متحف (المترو بوليتان(٢)) بمجموعة قريبة الشبه بالمجموعة المحفوظة بالمتحف المصرى ، وهى تمثل إحدى الخادمات تقوم بتصفيف شعر أم ترضع طفلها .

هناك منظر (٣) (شكل ١١) من عهد (تحتمس الثالث) أو (أمنو فيس الثانى)، وجد على حائط قبر بن قبور الأشراف بطيبة . وهذا المنظر كان داخل حجرة النوم، وهنا تجلس السيدة على مقعد وقد ألقت رأسها إلى الخلف وهى تنظر فى مرآة تراقب عمل مصففة الشعر، كذلك ظهرت وهى تتكىء على يدها اليمنى، ومن الرسم يتضح أن المصففة كانت تستعمل مشطاً، ذلك لأن الخطوط الرأسية الظاهرة تحت اليد اليمنى للمصففة تدل على ذلك

<sup>(1)</sup> Gauther-Laurent, op. cit., p. 677-678 Flg. 4.

<sup>(2)</sup> Hayes, The Scepter of Egypt (New York 1953) Part 1 p. 222 Fig 138.

<sup>(3)</sup> Gauthier-Laurent, op. cit, p. 682 Fig 2.

وهذا هو المثل الوحيد الذي أعرفه حتى آخر المكتشفات الحديثة الذي تظهر فيه المصففة وهي تعمل بالمشط.

هناك منظر مؤرخ من عهد إخناتون(۱)، نظهر فيه سيدتان جاستا في بهو من الأبهاء، رفع على دعامة، قمتها على هيئة زهرة البردى، وسيدة منهما تصفف للاخرى شعرها . وفي الناحية الأخرى من البهو تجلس سيدة أمام مائدة .

كا توجد مناظر تمثل تصفيف الشعر رسمت على البردى، فبالمتحف المصرى بردية رقم J.E. ٣١١٦٩، عليها منظر ظريف، إذلم يمثل هذه المرة أشخاص حقيقيون وإنما أشكال حيوانية، فالسيدة الأولى ممثلت على هيئة فأره، وقد صورت الخادمتان على هيئة قطتين، الأولى تجلس على مقعد وتقرب من فم الفأرة كأساً، وتقبض الفأرة على شيء أكبر الظن أنه مرآة، وتقف القطة الأخرى وهي تمثل هنا مصففة الشعر خلف الفأرة، وبين أذنيها دبوس طويل غالباً ماكان يستخدم في تلك العملية.

بعد الذى قدمنا من مناظر لتصفيف الشعر ، وجد بعضها مصوراً على توابيت أو على قبور الموتى ، وبعضها على هيئة تماثيل صغيرة ، إلى غير ذلك بما لا يفسح المجال لذكره ، نستطيع أن نقول أن المرأة المصرية غالباً أنها كانت تصفف شعرها بنفسها ، وإنما كان يقوم على تصفيفه غيرها من خدمها أو إحدى وصيفاتها ، أو أن الأم كانت تقوم بتصفيف شعر إبنتها ، كما نلاحظ من هذه المناظر وغيرها مما لم يذكر . أن المرأة المصرية كانت كثيراً ما تترك شعرها ينساب فوق الظهر وعلى كتفيها ، كما كانت تقسمه إلى قسمين أو ثلاثة بخصلات ، أو تضفره على هيئة جدائل صغيرة تغطى الظهر والكتفين وأحياناً كانت تضيف إلى الشعر جدائل صناعية .

وقد عرفت مصففات الشعر تحت إسم (نشت). فعلى لوحة محفوظة بالمتحف البريطانى صورة لثلاث خادمات يحملن صناديق خاصة بالشعر المستعار و بأيديهن حقائب وأمام الأولى لقبها (نشت) إنما لم يكن من المألوف عند المصريين القدماء

Gauthier-Laurent, op. Cit., 683 Fig. 8 (۱) (۱) المجلة التاريخية )

أن يكون هناك مصفف للشعر يقوم بتصفيفه للسيدات كما هو ملاحظ حالياً، بل كانت هذه العملية خاصة بالسيدات يقمن به لبنى جنسهن ، بينا يقوم الحلاق على عملية قص الشعر للرجال فقط . ومن بين ألقاب الأمراء في الدولة القديمة نجد مثلا (تى) وهو من كبار موظهي الحكومة في أيام الدولة القديمة ، في نهاية الأسرة الخامسة كان يلقب بمدير مصففي الشعر الملكي ، وكذلك كان يلقب أيضاً (رع ور) وهو من كبار موظفي الدولة في الدولة القديمة . وعثر على نقش بمعبد (ني أو سررع) يلقب فيه رجلين بمصففي الشعر الملكي .

و بمتحف (بروكلين) بالولايات المتحدة قطعة من الحجر (١)، كانت أصلا ملونة باللون الأزرق تمثل مصففة الشعر « إيو أو إننوى » وذلك بجدله . ويبدو لى أن هذه المصففة ربماكانت هى التى تقوم بنصفيف شعر الأميرة (كاويت) (انظر ص١٧) لأنه هناك شبه كبير بين الصورتين .

كذلك بمتحف بروكلين (٢) أثر آخر عليه تثبت نيها مصففة الشعر حنوت لسيدته التي لقبت « بالزوجة الملكية »شعرها وهي السيدة نفرو .

وقد ناقش Elizabeth Riefstall في مقاله هذا النطق المحاص لمصفف أو مصففة الشعر « إرت irt أو نشت » وقد ناقش المؤلف تأريخ الأنرين ، فوضعهما من أيام الأسرة الحادية عشرة.

وبالمتحف المذكور أيضاً أثر عليه نقش لغانيتين على أسيهما شعر مستعار بأهداب بها خيط، وضع فيه خرز ثبت في منتصف الرأس ( من الجائز أنها كانت من الفضة) . وبمتحف المتروبوليتان ثلاث غانيات يضعن فوق رؤوسهن زينة تشبه ماوضعته هاتين الغانيتين (٣) .

Brooklyn Museum Bulletin, XIII, 4 (1952),7-16.

Journal of Near Eastern Studies Volume XV (1956), (Y) 10-17 pl. IX; J. Vandier, Manuel d'Archéologie Egyptienne Tone IV p. 174 Fig 63 (Paris 1964).

Winlock, Erxcavotion at Deir el Bahri, p. 224, pl. 32. (\*)

و یمکن إضـافة منظر آخر لتصفیف الشعر نشره(۱) g. Vandier و یمکن إضـافة منظر آخر لتصفیف الشعر الشره E. A. Eisa و کذلك نشره فی شره فی الشیعر المستعار(۲) ، و آخر نشره و کذلك نشر (۳) L. Keimer

### كيفية تصفيف الشمعر والطريقة التي كانت تتبع:

من الصدف أننا وجدناهذه العملية ممثلة على تابوت الأميرة (كاويت) المحفوظ بالمتحف ، وأكر الظن أن الأميرة كانت تضع شعراً مستعاراً ، وكان من النوع القصير المسمى اله اله اله اله اله الله السيخدمت السبابة والإبهام وظهرت مصففة الشعر وبيدها (لفه boucles)، واستخدمت السبابة والإبهام وأخذت في رفع ثلاث لفات المصاد في الشعر المستعار ، وذلك التضمن (أنظر شكل ١٧) بواسطة دبوس وضع في الشعر المستعار ، وذلك التضمن عملية تصفيف (اللفات) بشكل منظم ، ثم أخذت في تصفيف اللفات بحيث تغطى أنصاف اللفات السابقة الصف الذي انتهت العمل فيه . ويتوقف إنمام العملية والمدة التي تستغرقها على نوع اللفات ، فقد عرفت المصرية اللفات العادية وكانت أطرافها متوسطة وحلزونية ، ولفات ثابتة عبارة عن خصلات من الشعر مربوطة وملفوفة بلفة حلزونيه ، كذلك الجدائل الصغيرة . وصورت السيدات بالجدائل مسترسلة على الظهور والكتفين وبها خطوط مائلة، وهذه السيدات بالجدائل مسترسلة على الظهور والكتفين وبها خطوط مائلة، وهذه هي الطريقة التي صور بها المصريون الجدائل .

هذا وقد عتر على شعر مستعار وجد فى قبور كثير من قدماء المصريين ، و محفوظ بعضه بالمتحف المصرى أما صباغة الشعر المستعار أو الطبيعى ، فلوحظ

J. Vandier. Moalla (1940) p. 288, pl. XLIII ("IFAOC", (\)
"Bibliothéque d'Etude." 1 XVIII)

وقد نتمر أيضاً هذا المنظر في كتاب فانديه الأخير عن المناظر في الحياة البومية والذي أشرنا إليه من قبل .

B!E, XXXIV, (1953), 329-449.

فى بعض رسوم المقابر والتواييت على شعر مستعار لون بلون وردى ، كما هو واضح على قبر الأميرة (مرس عنخ) من الأسرة الرابعة ، فقد لون الشعر المستعار لأمها (حتب حرس الثانية) بلون وردى . كذلك لون شعر الأميرة عاشيت على تابوتها بالمتحف المصرى (من الدولة الوسطى) بلون مائل إلى الإخضرار ، مما يدل على أن المصريات عرفن صباغة الشعر بهذه الألوان التي تعد حالياً من المبتكرات الحديثة في التجميل .

#### الأدوات اللازمة للنظافة اليومية والتجميل

ر — أوعية صغيرة: كان يستعمل هذا الوعاء الصغير للاغتسال، وكان يوضع به ماء بارد أو ساخن، وهو عبارة عن إناء مسطح القاعدة له جو انب مرتفعة قليلا. وقد صنع من مختلف أنواع الحجارة و المعادن(١)

الفخار على الماء: وكانتءبارة عن أوانى بيضية الشكل، تصنع من الفخار والحجارة والمعدن، وهذا النوع من القدور عريق في القدم، فعثر عليه من عصر (التأسيس)، ووجدت أباريق كانت توضع على موائد صنعت من حجر أو معدن، ثم إستطالت رقبة الأباريق أيام الدولة الحديثة وأصبح لها أيدى

ســ المناشف: صنعت من خيوط الكتان ، ووجدت مصورة على جدران التوابيت وعلى صفحات القبور، وكثير أماوجدت ممثلة إلى جوانب أو انى العطور، وبالمتحف المصرى توابيت كثيرة ممثلت على صفحاتها هذه المناشف . ومن المحتمل أنها كانت نستخدم لتدليك الجسم قبل أو بعد الدهون العطرية وذلك إلى جانب إستعالها في تجفيف الوجه أو اليدين أو الجسم بعد الاغتسال بالماء، وفي بعض الأحايين وجدت مصورة بجانب الملابس . وممثلث هذه المناشف على هيئة أشرطة من القاش (أنظر ص ١٤ شكل ٣) (٢) . وفي أيام الدولة الحديثة صور الخدم يقدمون لأسيادهم المياه لغسل الوجه أو الفم ، وعلى أيديهم منشفة بيضاء تنتهى من إحدى طرفها بأهداب ، وأحياناً من غير أهداب ، كا عثر بيضاء تنتهى من إحدى طرفها بأهداب ، وأحياناً من غير أهداب ، كا عثر

<sup>1)</sup> M. Gustave Jequier, les Frises d'objets des Sarcophages du Moyem Empire p. 116-120.

<sup>2)</sup> Gustave Jequier, ibid p. 124, Fig. 330.

فوق بعض الموميات على مناشف بيضاء وحمـراء، ولوحظ فى بعض صور التوابيث منشفة لها أكمام وسيقان وتنتهى جميعها بأهداب، وهذه المنشفة شبيهة يمانسميه (البورنس).

ع — المحك : عثر على رسوم لحيجارة إسفنجية مصورة إلى جانب (الشفرات) وفى المنظر الخاص بتنظيف الشريف ( بتاح حتب ) ( انظر شكل ٣ ) ، نرى أحد الحدم يقبض على قطعة مستطيلة الشكل أكبر الظن أنها كانت تستخدم فى تهذيب الأظافر أو حكها ، وهى من ضمن أدوات التظريف (أدوات المانيكر)

و الشفرات: عثر على شفرات فى قبور السيدات والرجال ، فعلى قبر (حسى رع ) بسقارة من الأسرة الثالثة رسم لصندوق صغير به ثمان شفرات متشابهة وأياديها من خشب الابنوس . كما عنر فى قبر الملكة (حتب حرس )(١) أم الملك خوفو على شفرات من ذهب ونحاس وظران ، مما يدل على أن النساء كن يستعملن الشفرات لإزالة الشعر . كذلك كان لهذه الشفرات حقائب ، وجدت مرسومة على جدران بعض التوابيت (شكل ١٧) و كانت تصنع غالباً من الجسلد ، وكان يوضع فيها ثلاث أو أربع شفرات . و تطور شكل الشفرات أيام الدولة الحديثة ، فزودت بأيدى منحنية على هيئة قرن بالمتحف المصرى رقم ٢٩٨٨، كما وجدت بعض رسوم تمثل أدوات قرن بالمتحف المصرى رقم ٢٩٨٨، كما وجدت بعض رسوم تمثل أدوات كانت تستيخدم فى سن هذه الشفرات، أو ما يسمو به فى لغة الصناعة ( مسن )، وكانت تصنع من حجارة شديدة الصلابة ، وعما يؤيد معرفة المصريين لهذه وكانت تصنع من حجارة شديدة الصلابة ، وعما يؤيد معرفة المصريين لهذه الأداة أن اسمها وجد مكتوباً باللغة المصرية القديمة بجوار الرسم(٢) .

٣ ــ الأمشاط:عرف الناس في مصر القديمة منذعصر ما قبل الأسرات الأمشاط إلا أننا لم نعثر على مناظر تمشيط الشعر بواسطة المشط حتى الآن إلا على مثل واحد سبق أن قمنا بوصفه (انظر ص١٨٥) ص١٩ شكل ١١) وقدصنعت الأ، شاط من أنواع مختلفة من الخشب (ابنوس وسنط وغيره) ، كذلك من العاج و العظام

<sup>1)</sup> Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston, supplement to vol XXV.

<sup>2)</sup> Gustave Jequier, Les Frises d'Objets des Sarcophages du Moyen Empire p. 136. Figs 366 à 370.

كما وجدت أمشاط مسننة من ناحية واحدة وأخرى من ناحيتين ، كما كانت هناك أمشاط لتجميل الشعر .

# ٧ ـــ دبابيس شعر الرأس:

عثر ببعض المقابر منذ عصر ما قبل الأسرات على دبابيس خاصة بشعر الرأس من مختلف أنواع المواد، حجارة وعظم وعاج وأخشاب ومعادن. وبالمتحف المصرى ستة دبابيس خصصت لها قطعة من الخشب نحتت على هيئة سلحفاه، يظهر على ظهرها ثقوب توضع بها الدبابيس، خمسة منها تعلوها رؤوس كلاب آذانها مرسلة إلى أسفل أما السادس فأذناه مرتفعان (شكل١٧٧).

لم يعرف المصريون القدماء ( الفرشة ) الخاصة بالشعر ، لكن غالبا ما استعيض عنها بهذه الدبا بيس التي كانت تستخدم في حك الجلد دون أن تفك الجدائل ، و ذلك دليل على أن الناس في مصر القديمة فطنوا إلى أن تدليك جذور شعر الرأس يتيح له من يداً من الحيوية والقوة .

#### ٨ -- المرايا:

على مرايا كثيرة من ذهب و فضة و نحاس ، و كانت أياديها أحاناً من خشب أو معادن أخرى مطعمة بالذهب أو بحجارة أخرى نصف كريمة مثل العقيق أو عجينة الزجاج . كذلك وجدت المرايا مصورة على التوابيت وصفحات القبور بجانب أوانى العطور ، ولم تكن المرايا قاصرة على النساء فقط بدليل وجودها مصورة على بعض المقاعد الخاصة بالرجال . أماعن أشكال صفحات المرايا ، فبعضها دائرى مفرطح والبعض كامل الدائرة صفحاتها لماعة ، فقد كان لونها أصفر أو مائل إلى الاحمرار أو وردى اللون أو أحمر داكن . كاعثر على مرايا جنازية صنعت من الخشب الملون بألوان مختلفة و أحيانا رسمت على بعضها عين ، وهذا كان على سبيل التمثيل الرمنى للرؤية . كذلك كانت توضع المرايا داخل حقائب من جلد أو قاش مطرز . و قد عثر على بعض أوعية للمرايا من الخشب مطعم بحجارة نصف كريمة ، و تضم مجموعة توت عنخ آمون بالمتحف المصرى أوعية خاصة بالمرايا من هذا النوع الأخير مثل رقم ٣٧٧ ، ٣٧٨ ، ٣٧٨ من دليل المتحف المصرى . كذلك انتقلت مناظر الرؤية في المرآء إلى بلدان

الشرق القريب، فيحتفظ متحف (أستانبول) بتركيا على منظر يمثل إمرأة وفى يدها مرآة شبيهة بتلك التي استعملها الناس في مصر الفرعونية.

# ٩ — أدوات أخرى للزينة:

ا عبر على أوان صغيرة مدببة من ذهب فى قبر الملكة (حتب حرس لاولى) أكبر الظن أنها كانت من أدوات التظريف، إما كانت تستخدم لتنظيف الأظافر، أو لقطع بعض الزوائد من الجلد المحيط بجذور الأظافر، كما تفعل سيدات العصر الحديث. وعلى صفحات بعض التو ابيت من الدولة الوسطى (١) و المحفوظ بعضها بالمتحف المصرى صور لحقائب شبيهة بحقائب الشفرات تحتوى على أدوات دقيقة مدببة، ولولا وجود هذه الأدوات مصورة إلى جانب الشفرات المعتمل أدوات دقيقة مدببة، ولولا وجود هذه الأدوات مصورة إلى جانب الشفرات المعتمل أدوات دقيقة مدببة عمل سهاماً أو نصالا لبعض سهام، كذلك و جد الكثير منها مصوراً بين المرايا مما يؤيد أنها كانت تستعمل فى أعمال الزينة والتجميل.

ب ـ أدوات لسحن مواد التجميل: بين المناظر التي وجدت مصورة على صفحات بعض التوابيت(٢) منضدة مستديرة عليها قطعة مستديرة أيضاً كانت تستخدم في سحن المواد الخاصة بالتجميل.

حـ عرف المصريون المقص و ( الملقاط ) وعتر عليها فى المقابر وقد صنعا من النحاس و البرونز ، وفى العصر اليونانى الرومانى كشف عن مقصات شبيهة بتلك التى نستعملها الآن(٣) وكذلك ( ملاقط ) .

د\_ كذلك المراوح وقد كانت أيضاً من أدوات الزينة ، فقد عثر على مراوح ذات أياد عاجية مثل التي كشف عنها في قبر توت عنخ آمون (أنظر دليل المتحف المصرى تحت رقم ٤٤٨ ، وكذلك أيدى لمراوح فقد ريشها مثل رقم  $\frac{4}{23}$  ،  $\frac{9}{23}$  ،  $\frac{4}{12}$  ،  $\frac{9}{23}$  ،  $\frac{4}{12}$  ،

<sup>1)</sup> M. Gustave Jequier, op. cit. p. 136, Figs. 366 à 374.

<sup>2) • , •</sup> p. 131, • 353 à 354.

<sup>3)</sup> See J. E. 27007, 69308, J. E. 29231, 29855 bis, Jequier. op. cit., Figs. 357 à 359 p. 132 à 134. A. S,A.E.T II,p.11.

#### المادة التي كانت تستخدم في التنظيف:

من الصعب علينا معرفة اسم هذه المادة ، فهل هى الصابون أو مادة قريبة منه ، هذا وقد لوحظ على صفحات بعض التوابيت المحفوظة بالمتحف المصرى بعض الصور تمثل قطعاً ملونة باللون الأصفر أو الأزرق الباهت ، أما عن شكلها فأحياناً مربعة الشكل وأخرى مستطيلة ، كل ذلك وجد مصوراً إلى جانب الشفرات والمرايا(١)

وعثر أخيراً فى بعض التوابيت على بعض المواد الخاصة بالتنظيف ، وبعد فحصها وإذا بتها فى الماء ظهرت فيهارغاوى شبيهة بتلك التى تخرج من الصابون. أما عن المادة التى كانت تستعمل فى إزالة الدهنيات اتى توجد على الجسم أو الملابس فكانت غالباً ما تتكون من النطرون وبعض أنواع من الرمادأضيف إليها زيوت أخرى وبعض المواد الكياوية . ومن المناظر الطريفة ، شكل يمثل قطعة مربعة الشكل وجدت مرسومة بجانب الابريق والأوانى المخصصة للتنظيف ، ومن الراجح إنها كانت تمثل شيئاً قريب الشبه بالصابون .

# الأواني الصغيرة التي تضم مستحضرات التجميل

تضم دور تحف الآثار المصرية بين مجموعاتها الكثير من هذه الأوعية التي حاول الفنان في مصر القديمة أن يمثل مافيها مارآه في الطبيعة من حيوان وطير ونبات. وإن حب المصريين للفنون وعشقهم الطبيعة وما فيها من جمال دفعهم إلى نقلها ليس فقط على صفحات القبور وإنما في قصورهم ممثلة في أوعية صغيرة أو تماثيل ، وهكذا يفعل الناس في عصرنا الحديث إذ ينقلون ما يرو نه في الطبيعة من فن ساحر وجمال فتان مصوراً أو ممثلا، ويجملون به غرفات الاستقبال أوغيرها من حجرات المنزل. سنرى معالم الطبيعة أو الحيوان أو الطير ممثلة في هذه الأواني التي بدأ الاهتمام بها لتكون أوعية تحفظ بها مستحضرات التجميل، ثم تطور الأمر حتى أصبحت تحسفاً فنية تصور الطبيعة السمحة ، و تظهر خصائص بعض الحيوانات أو الطيور وبعض غرائزها وما يظهر عليها حين خصائص بعض الحيوانات أو الطيور وبعض غرائزها وما يظهر عليها حين الفتك والغارة ، كل ذلك دفع الكثير ممن يقومون بدراسة علم الحيوان أو الطير

<sup>1).</sup> Jequier, op. cit. p. 123, Fig 329.

القديم الذي إنقرض ، أن يعتمدوا في كثير من أبحاثهم على بعض هذه القطع الفنية الرائعة من أدوات الزينة التي استطاع المصرى أن يظهر فيها الكثير من غرائز الحيوان أو الطير . هن أجل ذلك سنحاول أن نقدم للقارى، الكريم طرفا من ملاحظات المصريين للحيوانات أو الطير ، وحسن إختيار المصرى لمناظر الطيبعة ، و تنوع هذه الأواني . سنرى في هذه القطع الفنية قوة الهن المصرى وصدقه وإحساسه الرقيق ، و دقته في الإخراج و دراسته للفكرة قبل التنفيذ . ولن نستعرض جميع تلك الأواني ، وإنما سنكتني بعرض فاذج فقط .

### الأمث\_\_\_لة

صندوق صغير خاص ببعض مستحضرات التجميل محفوظ بالمتحف المصرى على هيئة عجل من الخشب، طوله حوالى ١١ سنتيمتراً، عثر عليه ( بالقرنة )، وقد جوف جسد العجل ليضم بعض المساحيق، أما ظهر الحيوان ورأسه فقد صنعا من قطعتين ليكونا غطاء الإناء.

إستطاع أن ينجح الفنان في تمثيل و ليد أحد الأبقار، فصوره تصويراً صادقاً، فهذا تناسق بين الرأس و الجسم و بين الأرجل و الأظلاف، فهذا تؤر الحيوان قد صور تصويراً معبراً، مما يدفعنا إلى الاعتقاد أن العجل كان ينادى أمه. كذلك فتحات الأنف، و الرأس و استدارتها، و الرقبة و انحناء تها الرقيقة الظاهره و ما فيها من تجاعيد دقيقة ، و الأذن و استقامتها ، كل ذلك يدل على دراسة عميقة لهذا الحيوان الصغير حتى خرج على هذه الصورة الصادقة المعبرة ، فهى لم تبعده عن فصيلة الحيوان ، كما تقربه أيضاً من أن يكون في الوقت نفسه و عاءاً يضم بعضا من زينة الناس في مصر الفرء ونية .

إناء بالمتحف المصرى على هيئة عجل موثوق أرجله الأربعة طوله ٨٧ سنتيمتراً ، وهذا الشكل يمثل ظهر الحيوان ، أما جوف الإناء فقد حفر بالجانب الآخر ، وقد كان من جراء ربط العجل على هذه الصورة إنضام مقدمته ومؤخرته فظهر بديناً مكتزاً باللحم ، وقد شد إلى أظلاف الحيوان الصغير برعمان ، أحدها صغير إلتصق بمؤخرة العجل والآخر كبير إقترب من رأس الحيوان حتى إتصل بالذقن. ولم يغفل الفنان الكثير من التفاصيل ، فنراه قد إتخذ من مقود العجل المربوط في رقبته ذلك الوثاق الذي شد على أرجله وعلى البراعم.

كذلك لم ينس تمثيل ذيل العجل الذي إنثني حتى إلتصق بالظهر فظهرت الذؤابة، وتلك أمور نلاحظها في الحيوانات حينا توثق ويلتى بها على الأرض تمهيداً لذبحها أو ختمها. كل ذلك أمثلة واضحة تببن إدراك الفنان لكثير من طبائع الحيوان، من أجل ذلك كان الفن المصرى فناً خالداً مع خلود الزمن.

بالمتحف المصرى وعاء من العاج (شكل ١٤) طوله ١٩٥٥ سنتيمتراً ، مثل على هيئة أسد يلتهم عجلا . نلاحظ أن الإناء ليس فى وضع مستقيم ، والسبب فى ذلك هو أن حركة الوثب الخاصة بالأسد و إنقضاضه على فريسته قد دفعت مقدمته إلى الأمام ، وقد إرتكز على المؤخرة التى فقدت . أما معرفة الأسد وأذناه والعينان فقد أتقنهم الفنان إتفاناً واضحاً ، وظهر الذيل والذؤابة بخطوط سوداء فوق الظهر ، ومثل الأسد فاغراً ثؤره فى حركة عنيفة يلتهم مؤخرة العجل الذى يمثل نجويف الوعاء ، وقد صور ذلك الحيوان الأليف عنها أسارير وجهه و نظرات عينيه القوية ، وقد ظهر على فم الحيوان الوديم عنها أسارير وجهه و نظرات عينيه القوية ، وقد ظهر على فم الحيوان الوديم عطف ذلك الوحش الذى ينظر إليه بعينين وقادتين . إستطاع الفنان المصرى عطف ذلك الوحش الذى ينظر إليه بعينين وقادتين . إستطاع الفنان المصرى علم أن يمثل ذلك الصراع العنيف بين حيو ن أليف وديع وآخر مفترس فوى قاهر ، ونجح فى تمثيل القوة والضعف وعبر عنهما تعبيراً صادقا نحس به قاهم ، ونجح فى تمثيل القوة والضعف وعبر عنهما تعبيراً صادقا نحس به قادلسه و نراه فى ذلك الأثر .

بالمتحف المصرى إناء من الخشب على هيئة بطة عثر عليه (بالقرنة) طوله هرسه سنتيمتراً وله غطاء وطعم بمثلثات صغيرة من العاج (رقم J. E.45110)، مثل الفنان الطائر وهو يلتف برأسه ورقبته إلى الخلف ، وكان يهدف من وراء ذلك أن يخلق من الرقبة ومن الرأس وسيلة تيسر حمل الصندوق الصغير ، من أجل ذلك مثلت رقبة الطائر في شكل دائرى ، وقد اتجهت البطة برأسها إلى الخلف لتخرج على هذه الصورة الفنية التي لا نرى فيها خروجاعن بعض خواص هذا الطائر ، فهي تعبر عن بطة أرادت أن تركن إلى الراحة فالت برأسها إلى الخلف . أما الغطاء فقد صنع من قطعة آخرى وأحكم غلقه بمقبضين صغيرين في كل طرف من الأطراف . (أنظر أيضاً رقم والد عفوظان بالمتحف المصرى).

إنتقل الفنان هذه المرة إلى الماء لينقل إلينا منه بعضاً من أسماكه فيتخذ منها وعاءاً ، صنع من القاشاني الأزرق طوله ١٨٨٨ سنتيمتر ، وهو عبارة عن قاعدة وغطاء ، ومن ذلك نستطيع أن نرى التفاصيل الدقيقة في السمكة من قشور محفورة ومرسومة وزعانف وذيل ، كل ذلك في خطوط مننظمة واصحة كذلك لم ينس الفنان خياشيم السمكة وعينيها وفمها ، كما تظهر السمكة هنا كما لوكانت ثابتة في الماء لا تتحرك لأنه لم يصور زعانفها منتصبة بل ضمت إلى جسدها ، وإلى أسفل أحد هذه الزعانف نقش اسم الملك (تحتمس الثالث) جسدها ، وإلى أسفل أحد هذه الزعانف نقش اسم الملك (تحتمس الثالث) (هذا الأثر محفوظ بالمتحف المصرى) .

بالمتحف المصرى وعاء صغير على هيئة جرادة (شكل ١٥) رقم J. E.55939 طولها حوالى ٢٧٧١ سنتيمتراً من الخشب إشتريت عام ١٩٣١، وقيل إنها من منطقة سقارة وأنه عثر عليها بين هرمى (كاوت،أبوت) زوجى الملك (تيتى) من ملوك الأسرة السادسة ، وقد مثل غطاء الوعاء فى أجنحة الحشرة ، الذى يدور حول مسار من الخشب إلى القرب من رقبتها ، ويلاحظ أن الفنان قد إستطاع أن يخرج قطعة فنية رائعة ، إذ راعى النسب الهندسية بين الجسم والرأس والأجنحة . كذلك ظهرت الأجنحة وبها خطوط أفقية منتظمة انتظاماً هندسياً دقيقاً ، بينا حفر على جسمها خطوط رأسية منتظمة أيضاً ، أما الأرجل فقد مثلت خطوطها بشكل يختلف عن الخطوط السابقة وتشابهت بالأرجل الطبيعية للحشرة . من كل ذلك نستطيع أن نقررأن الفنان وتشابهت بالأرجل الطبيعية للحشرة . من كل ذلك نستطيع أن نقررأن الفنان كان عليا بعلم الحشرات ، أما عن تاريخ ذلك الأثر فأكبر الظن أنه منذ أيام الدولة الحديثة(١) .

وعاء خاص بالدهون العطرية عنخ آمون وعاء خاص بالدهون العطرية أسطوانى الشكل، لا زالت به بقايا من هذه الدهون، صنع الإناء من المرمى

١) انظرالبعث الخاص عن الجراد في الحوليات. A.S.A.E. XXXII p. وفيه وضعت هذة الجرادة وغيرها من الجراد الشبيهة بها والذي استخدم في تجميل أدوات الزينة .

<sup>2)</sup> Cvril Aldred, New Kingdom art in Ancient Egypt durimy the Eighteenth Dynasty 1590 to 1315 B.C. (London 1951) pp. 71. 72.

وقد رجح المؤلف احتمال أن تكون من عهد توت عنخ آمون .

وعلى صفحة الإناء الأسطواني المطعم بعجينة الألوان مناظر من الطبيعة السمحة ، فهذا سبع من السباع يخرج من الأحراش ليفتك بثور فيأخذه من عنقه ورأسه ، بينما يحاول كلب في سرعة واضحة إلتهام فخذ الثور الخلفي ، وعلى الجانب الآخر كلاب تطارد ظباءاً وغزلانا ، وأحيط الإناء بعمودين علت هامتهما رأس الإله (بس) ، وقد حمل الإناء على رؤوس أربعة من الأسرى ، زنجيان وأسيويان ، وإذا ما أمعنا النظر في هذه الرؤوس وجدناها معبرة تعبيراً صادقا ، إذ ظهرت عليها تجاعيد الإجهاد الذي تظهر على وجه الأسير نتيجة المشقة من حمل الإناء . أما غطاء الإناء فعلى هيئة تمثال أسد رابض ، يلهث ، ولا يمثل السبع على هذه الصورة إلا إذا أصابه التعب ، ويتضح لنا من دراسة هذا الإناء أن الفنان كان عليا بطبائع الحيوان وغرائزها ، وعلى ذلك لم يكن الإناء يضم دهنا عطريا فقط وإنما تحفة فنية رائعة .

يضم المتحف المصرى بين تحفه الخاصة بأدوات الزينة أوعية لم تظهر إلا منذ أيام الدولة الحديثة ، وهي عبارة عن قرون بعض الحيوانات أخذت منها وأعدت لتضم زيتا عطريا .

وقد عثر فى حفائر دير المدينة (١) على قرن وجد داخل أحد التوابيت الخاصة بالسيدات، و طول القرن ٣٩ سنتيمتراً، وقد أغلق من نهاية طرفه الواسع بغطاء من خشب، وعثر بجواره على حلقة من المعدن وضعت أصلا فى الجزء المنيخى من القرن . وكانت تستخدم ليعلق منها بقطعة من القهاش كاهو واضح بالصورة فى المرجع المذكور . وثبتت فى الناحية الأخرى من القرن ملعقة من الخشب نقش ظهرها على هيئة يديمنى ، و فتح فى راحة اليد ثقب بسيط يوصل إلى ثقب آخر صغير فى هذا الطرف المدبب ليصل منه السائل العطرى إلى الملعقة، وعثر على قطعة صغيرة من القهاش خصصت الإحكام غلق هذا الثقب . وقد احتوى نصف الإناء على سائل دهنى يميل لونه إلى الإخضرار ، و بعد فحصه فى التعطير ، وهذا الوعاء شبيه بالرذاذة فصا كيائيا تبين أنه زيت استعمل فى التعطير ، وهذا الوعاء شبيه بالرذاذة (البخاخة) الحالية .

<sup>1)</sup> B. Bruyére, Rapport sur les Fouilles de Deir el Medineh (1934-1935) Deuxieme partie (Le Caire 1937) p. 84 ph.42.

# أوعية الكحل:

اهتم المصريون رجالا ونساءاً بعيونهم ، وقد عثرعلى أو انى خاصة بالكحل لها أشكال مختلفة ، صنعت أيضاً من مواد مختلفة من حجر ومعادن وخشب وغاب ، كما وجدت مصورة على التوابيت بجوار أو انى العطور ، وعثر على بعض هذه الأو انى مغطاه بقطع من الجلد ومربوطة برباط من الكتان ، وأحيانا رسمت أكياس الكحل شفافة بحيث ترى منها مادة الكحل ،

وعاء صغير على هيئة جزع النيخل وينتهى بالسعف وهو معروض بالمتحف المصرى، وقد حاول الفنان أن يحاكى فيه بعض الأعمدة التى كانت هاماتها على هيئة سعف النيخل ، ارتفاعه هر ١٠ سنتيمتراً . صنع الوعاء من عجينة الزجاج الأزرق ، وقد زينت قاعدة الإناء وهامته بزجاج مموج أصفر وأبيض في غاية الجمال والدقة .

بالمتحف المصرى وعاء للكحل من الفيخار على هيئة قنفد (شكل ١٦)، إستطاع الفنان أن يخرج إناء أصور فيه الحيوان تصويراً مفصلا فرسم جلده على هيئة معينات وهي تمثل الشولة الذي يعلو الجلد، وكذلك أظهر الوجه بجميع تفاصيله. أما فتحة الإناء فواضحة بظهر الحيوان وقد وضع فيها المرود.

# الصناديق والسلال التي كانت محفظ بها أدوات الزينة :

لم يتخذ الناس في مصر الفرعونيه منضدة يضعون عليها أدوات الزينة كما نفعل الآن ، لكنهم كانوا يحفظون المرايا والأوعية والمغارف (الملاعق) والشفرات ودبابيس الشعر والأمشاط وغيرها في صناديق من الخشب أو في سلال من غاب البردي ، وكثيراً ماكانت توضع هذه الأوعية والقوارير في السلال والصناديق أو بجانب التوابيت داخل قبور الموتى .

بمتحف (المتروبوليتان) صندوق خاص بأدوات الزينة (شكل ١٧) لسيدة من سيدات الدولة الوسطى من أيام امنمحات الرابع ندعى (كمنى) عثر عليه عام ١٩١٠فى قبر أحد الأشراف بطيبة . صنعهذا الصندوق من خشب الأرز وطعم بالعاج والأبنوس ، وقد أعد الجزء العلوى من الصندوق ليستقبل فيه المرآة ، وبالجزء الأسفل درج قسم إلى ثمان فتحات تضم أواى الدهون العطرية ، وقد كتب على غطاء الصندوق اسم امنمحات الرابع داخل

(خرطوش) والتعويذة الخاصة بالقرابين وألقاب صاحبة الصندوق. وعلى الجانب الأمامي للصندوق منظر بمثل (كمني)، وهي تقدم إناءين مملؤين بدهن معطر إلى الملك امنمحات الرابع، ويغلق الصندوق بمزلاج يمر في فتحة من الفضة في الجزء الأمامي من الدرج، وبالقرب من الصندوق أوعية خاصة بالكحل صنعت من المرمر أحدها على هيئة أوزتان استدارت رقبتيهما لتكونا عروتي الإناء، ومثل الوعاء الثاني على هيئة قرد، والثالث على صورة إناء مستدير.

بالمتحف المصرى إحدى السلال التي كشف عنها في دير المدينة من البوص وغاب البردى بشكل بيضاوى طولها ٢٦ سنتيمتراً وعرضها ١٥ سنتيمتراً وارتفاعها ١٩ سنتيمتراً ولها غطاء مسطح. ووجد بالساة مشطان من الخشب وثلاثة أعواد صغيرة خاصة بالكحل ومحلك من الظران وأناء للكحل من المرمى ودبوس للشعر من الأبنوس وإناء صغير من الفخار وبقايا أصداف كانت تستعمل كعنصر من عناصر المساحيق التي تضاف إلى بعض مستحضرات التجميل، ولازالت بعض مساحيق الصدف تخلط بالطلاء الذي يوضع على الأظافر (المانيكير) لتجعلها براقة .

عثر على صندوق من البوص مؤرخ من العصر اليونانى الرومانى بسقارة وبداخله ثمان زجاجات صغيرة وأصداف ومشط ووعاء للكحل ، وهو محفوظ بالمتحف المصرى تحت رقم a'q a'q .

### أواني أو مغارف ( ملاعق) خاصة عستحضرات التجميل

إنتقل الفنان إلى لون آخر فى صناعة أرانى أو مغارف خاصة بمستحضرات التجميل، وأكبر الظن أن هذا الاتجاه الجديد قد خلقته ظروف الأيام حينا إتسعت رقعة الأمبراطورية المصرية فى عصر الراحة والرخاء المادى، حيث فكر الناس فى التمتع بثمرات الجهاد الطويل. ستظهر هذه الأوعية فى عصر الطرب وما يقوم حوله من إنغاس فى اللذات وما يتبعها من أبهة وعلى الأخص أيام امنو فيس الثالث، وكان يمروج البلاط فى أيامه بالعناصر الأسيوية التى جاءت تحمل خيرات بلادها.

أخذ الفنان يتجه إتجاها جديداً يلائم العصر ، فمثل بعضاً من الأسرى

الأسيويين، والجنوبيين، كذلك الجوارى وهم يحملون أوعية الزينة والتجميل ويضم المتحف المصرى وغيره من دور التحف العالمية نماذج مما قام بها الفنان من تمثيل هؤلاء الأسرى يحملون بعض الأوعية التي كانت تضم زينة الناس من آل فرعون.

يحتفظ متحف اللوفر بوعاء صغير أو مغرفة من الخشب، وهنا نرى جارية عارية إلامن حلية فوق صدرها، وقد ظهرت واقفة على قطعة مستديرة من خشب أغلب الظن أنها من أدوات الموسيق، وبيسراها كيس من قماش مطرز، وتحمل فوق كتفها الأيمين معتمدة على ذراعها أناءاً له عروتان حمل على زهرات من لوتس، أما غطاء الإناء فيتم فتحة بواسطة مسهار متحرك يرى بالقرب من رأسها. والأثر رائع خصوصاً ذلك القوام الرشيق للفتاة ووجهها والشعر الذي ينساب بجديلة فوق صدرها.

صندوق أو مغرفة (شكل ١٨) ، وترى الجارية وقد وضعت فوق كتفهاوعاءاً له عروتان ، وربما كان يمثل تجويف المغرفة الخاصة بمستحضرات التجميل ، مثلث الجارية تميل إلى الأمام قليلاحتى تتمكن من حمل الإناء ، وهناك غزالة تحملها الفتاه لم يظهر منها إلا الرأس . وتلاحظ أن الجارية كانت تضع على صدرها رداءاً مطرزاً تطريزاً بديعا بأشكال هندسية جميلة ، وتدلى من رأسها فوق الكتف وعلى الصدر جدائل من شعر مستعار .

المتحف المصرى وعاء من الحشب إرتفاعه ١٤ سنتيمتراً (شكل١٥)رقم للحية وشعر الرأس ، جائيا على أحد J·E· 31382 على هيئة أسير حليق اللحية وشعر الرأس ، جائيا على أحد ركبتيه فوق قاعدة من الخشب أيضا يرتدى مترراً قصيراً ، وصدره عار وراسه كبيرة وعيناه واسعتان وجبهته عريضة ، وملامح وجبهته معبرة تعبيراً صادقا ففي عينيه و فهه إحساس بألم وشعور بضيق ، فهو يحمل فوق كتفيه إناءاً ، وحفر على الجزء الأسفل للوعاء رسم يمثل فروع بعض الأشجار وثلاثة عجول تعدو ، أما رقبة الإناء فزينت عثلثات طويلة وخط مموج ومربحات على هيئة رقعة الشطرنج ، وحفر على الغطاء عجل يعدو وقد طعم بالعاج ، والغطاء مقبب وقد ثبت في الإناء برباط من كتان ، وزود بخاتم من طين عليه نقش والخلاصة أن الصانع المصرى إستطاع أن يصور أسيراً تصويراً واضحا عليه نقش ، والخلاصة أن الصانع المصرى إستطاع أن يصور أسيراً تصويراً واضحا

عبر فيه تعبيراً صادقا بما كان يجول بخاطره ، فهو يعلم أن بعض هذه الدهون والعطور يؤتى بها من قلب أفريقية أو من آسيا، فلا أقل من أن يحملها واحد من أهالى هذه الأقطار البعيدة النائية بعد أن يقطع بها الفيافى والقفار ويشتى فى سبيل إحضارها إلى فرعون مصر (١).

بمتحف اللوفر صندوق صور على هيئة أسير من أولئك الذين رأيناهم في الوعاءالسابق، وقد مثل الأسير بشفتين غليظتين وأنف كبير وفك عريض وجبهة ضيقة ، وقد حمل الأسير فوق كتفه إناءاً أو صندوقا أحيط بزهور وأوراق نباتات ، إستطاع الفنان أن يمثل ذلك الأسير الأسيوى تمثيلا صادقا بجميع ما نلاحظه من أسارير الأسرى ، وقد ظهر تدبير البطن مكتز الصدر بالشحم واضعا على ذراعه رداءه (٢).

#### المغارف ( الملاعق) الخاصة بالمساحيق:

عثر على كثير من الملاعق الخاصة بالمساحيق من مواد وأشكال مختلفة، ولا تخلو دار من دور التحف العالمية منها . وسنحاول إعطاء بعض الأمثلة . وأقدم ما كشف من هذه المغارف ما يرجع إلى عصر التأسيس إذ عثر في حفائر حلوان في السنوات الأخيرة على مغرفة لها تجويف بسيط وتنتهى يدها برأس غزالة (٣) .

## ۱ ـــ مغارف على هيئة خرطوش:

بالمتحف المصرى مغرفة من الخشب عثر عليها بسقارة عام ١٨٦٣ طولها و سنتيمتراً ، وهي مستطيلة الشكل تجويفها على هيئة خرطوش، نقش بداخله بعض زهور من اللوتس والبروى، وإلى أسفل الطغراء يد المغرفة ، وقد حفر على وجهها غزالة تعدو شدت من رأسها وأذنيها بحبال ، وأمامها وخلفها زهرات من لوتس .

<sup>1)</sup> A.S.A.E.T. II Fig. 2.

انظر أيضاً جموعات المتحف المصرى فهى تضم وعاءين على هذه الصورة تحت رقمى
 على هذه الصورة تحت رقمى
 على هذه الصورة تحت رقمى
 قلم المعرى فهى تضم وعاءين على هذه الصورة تحت رقمى
 قلم المعرى فهى تضم وعاءين على هذه الصورة تحت رقمى
 قلم المعرى فهى تضم وعاءين على هذه الصورة تحت رقمى
 قلم المعرى فهى تضم وعاءين على هذه الصورة تحت رقمى
 قلم المعرى فهى تضم وعاءين على هذه الصورة تحت رقمى
 قلم المعرى فهى تضم وعاءين على هذه الصورة تحت رقمى
 قلم المعرى فهى تحت رقمى
 قلم المعرى فهى تضم وعاءين على هذه الصورة تحت رقمى
 قلم المعرى فهى تضم وعاءين على هذه الصورة تحت رقمى
 قلم المعرى فهى تحت رقمى
 ق

<sup>3)</sup> Zaki Youssef Saad, Royal Excavations at Helwan 1945—1947) pl. Xxlleu b tomb No. 104 and tomb No. 299 H 5.

بالمتحف المصرى مغرفة من هذا النوع يدها على هيئة رأس أوزة منحنية رقبتها لتكون عزوة لتعلق منها أو قداستطالت رقبة الطائر فخرج منها ثلاث زهرات من بردى يرتكز عليها تجويف المغرفة الذى مثل على هيئة خرطوش وقد زين من الداخل بزهرات وبراعم من اللوتس ومياه تسبح فيها أسماك .

## ٢ --- مغارف أياديها على هيئة رأس طائر:

مغرفة بالمتحف المصرى من المرم طولها عربه سنتيمتراً رقم J·E·30759 عثر عليها بسقارة ويدها على هيئة جزء من جسم الطائر، وقد انحنت رأس الأوزة حتى كونت عروة تعلق منها.

### ٣ --- مغارف أياديها على هيئة زهرة:

بالمتحف المصرى مغرفة طولها هر٢٦ سنتيتراً من الخشب، نحتت يدها نحتاً دقيقاً على هيئة مجموعة من زهور اللوتس. وقد راعى الصانع الدقة في إبراز كثير من تفاصيل هذا النبات. وأعتقد أنه صور هذا الزهر يذبت في إناء إسطواني الشكل زينت صفحته برسوم هندسية من بعة و مستديرة وخطوط رأسيه وعرصية منتظمة إنتظاما دقيقا. أما تجويف المغرفه فمثل على هيئة ورقة من أوراق شجر الأرز(١).

مغرفة من الخشب بالمتحف المصرى طولها ه ره ١ سنتيمتراً عثر عليها بسقارة عام ١٨٩٨ على هيئة زهرة من زهرات البردى يحيطها برعمان، وقد شدت سوق الزهرة برباط على هيئة حلقات منحوته في الخشب.

يضم المتحف المصرى بين ودائعه مغر فة من الخشب طولها ٥ ر١ سنتيد تراً لا يختلف تجويفها عن المغارف الحديثة (الملاعق التي نستخدمها الآن في الأكل) أما يدها فقد نحتت على هيئة أسنان المشط الذي كان يستخدم في تصفيف الشعر ، والد حفر على الد جدائل مضفرة من الشعر .

بمتبحف بروكلين مغرفة أو صندوق صغير على هيئة ثمار الرمان (شكل ٢٠).

<sup>1)</sup> Cahier No. 5 supplement des A.S.A.E. p. 39 Fig. 36 et Fig. 37.

<sup>(</sup>م ٣ -- المجلة التاريخية )

### ع ـــ مغارف أياديها على هيئة حيوان :

يبدأ الفنان هذه المرة إختيار موضوع آخر من الطبيعة المصرية السمحة، فيتخذ من الخشب أو العاج تماثيل حيوانية برية وبحرية لتكون أيادى لتلك المغارف، أما التجاويف فكانت على هيئة حيوانات مائية أو برية أيضاً.

بالمتحف المصرى مغرفة من الخشب طولها ٢٧ سنيمتراً 3123 . C. G. C. 45123 يدها على هيئة كلب ينقض بفمه على سمكة التي تمثل تجويف المغرفة، أراد الصانع المصرى أن يتصرف ليجعل من هذا الحيوان يداً للمغرفة، فنجده قد نحت الكلب ممتداً أرجله الخلفية وذيله وجسمه ، أما الأرجل الأمامية فتعاونه على قضم السمكة ، وتلك عادة نلاحظها عند الكلب حينا يلتهم العظام أو غيرها مما يأكل من أشياء صلبة . أدرك الفنان القديم كل ذلك عند هذا الحيوان ، فلم ينس التفاصيل الخاصة بالكلب ، وكل ما يوجد بالرأس والجسم والأذنين ، أما السمكه فمثلت تمثيلا صادقاً ، فقد نحت جسدها ليتسع للمساحيق ، أما فها فيلا حظ عليه فتحة ضيقة نتيجة لتأثرها بما أصابها من أنياب ذلك الحيوان . فيلا خلك يدل على دقة الفنان المصرى .

#### مغارف أياديها على شكل جوارى:

يتجه الفنان المصرى إلى لون آخر من المناظر المنحو تة على الخشب فيتخذ من بعض الجوارى وهن مجمعن زهرات اللوتس أو يضربن على القيثارة ، أيادى لبعض مغارف مساحيق التجميل ، وإلى القارى، الكريم بعض هذه المغارف ، بالمتحف المصرى ، 45136 . . . . . مغرفة طولها ٢٥ سنتيمتراً من الخشب ، تمثل إحدى الجوارى تقف فوق زورق يسير على الماء ، ويحرج من الغدير زهرات من اللوتس ، وغالباً ما كانت تحاول الجارية أن تدفع الزورق بعصا قد تبقى جزء منها في يدها اليمني ، والجزء الآخر ملتصق بالزهر والقارب ، وقداسندت يدها اليسرى على زهر اللوتس ويحرج من وسط هذا كله تجويف المغرفه وسط زهور اللوتس وثمار بعض النباتات يكتنفها براعم اللوتس ، أما الجارية فقد ارتدت مثرراً قصيراً ، كما تتحلى بصدرية وتضع فوق رأسها شعراً مستعاراً تدلى حتى صدرها ،

تقتنى متاحف الاَثار في أوربا مغارف من هذا النوع الأخير في غاية الدقة والجمال. وقد آثرت وأنا اكتب وصفاً لبعض أدوات الزينة من هذا النوع

أن أطلع القارىء على طرف من ثروة حضارة مصر الفرعونية نقلها الضعف السياسي إلى أوربا . ويضم متحف اللوفر بباريس من هذه المغارف أحسنها وأجملها وأكثرها تنوعاً . ومن هذا النوع على سبيل المثال أربع مغارف من الخشب إحداهن تمثل فتاة تقف بين زهرات اللوتس ، وقد تجمع بعض من الزهر فوق رأسها . أما الثانية فتمشى على استحياء بين زهر البردى وهي تحمل قيثارة ، وعلى رأسها زهرات من لوتس يخرج منها تجويف المغرفة . والثالثة (شكل ٢١) تقف في زورق يسير فوق الماء بين الغاب ورهر البردى ، أما تجويف المغرفة فستطيل الشكل زين بغدير ينمو حوله البردى . والرابعة (شكل ٢٧) يدها على هيئة جارية تحمل على ذراعيها طيراً وزهوراً .

إستطاع الفنان في هذه القطع الأربع أن يخرج فتيات مصريات لهن ملامح مصرية صميمة عالأولى تلك التي ظهرت بين زهرات اللوتس ، فيها جمال رائع وأناقة واضحة ، خصوصاً شعرها ورداؤها التي رفعته لتستطيع السير وسط الغاب دون أن يتمزق أو يتلف ، أما الثانية فقد تجردت من ثيابها إلا من قماط حول خصرها ، بينا ظهرت الثالثة في قوام رائع ورشيق ، ورابعتهن عليها مسحة من جمال فتان .

راعى الفنان فى هذه القطع الدقة فى تصوير الزهرو الأوراق وأنواع طير الماء ، كل ذلك جاء نتيجة حسن ملاحظته ودراسته العميقة للنبات والحيوان والطير ، فهذا طير الماء الذى صور فى المغرفة الثالثة مثل جالساً على زهرات البردى يستمع لعازفة القيثارة التى تمر بالغدير ، وقد عودتهم الطبيعة أن يسكنوا عن الصفير حين سماع الأصوات والأنغام الموسيقية .

٣ -- مغارف ذات أيدى على هيئة فتيات سا بحات (١):

إتخذ الناس أيام الدولة الحديثة حيت الرخاء المادى ، مغارف لها أيادىعلى هيئة فتيات سا بحات تجردن من الثياب إلا من بعض الأقمطة حول الخصر . كما زين جيدهن ببعض الزينة ، كما وضعت إحداهن قرطاً في أذنيها .

<sup>1)</sup> A.S.A.E.T. L 11 Remarques sur les « Cuillères à fard » du type dit à la nageuse.

مثلت إحدى السابحات المعروضة بالمتحف المصرى منخشب طولها ٣٠ سنتيمتراً ، وهى جارية مصرية طرحت على بطنها ، ومدت ذراعيها لتضع فوقهما تجويف مغرفة مساحيق التجميل على هيئة بطة نفتح فمها ٠

باللوفر أيضاً إحدى السابحات(١) غالبا ما تكون زنجية ، فتصفيفة الشعر وملامح الوجه كلها تدل على صحة هذا الرأى ، وقد مثلت ممدة على بطنها كزميلتها السابقة ، ووضعت على ذراعيها طير رأسه من عاج وقد طعمت رقبته بالأبوس ، أما جسمه فكان هو تجويف المغرفة ، وظهرت الفتاة عارية إلا من يعض الأشرطة على صدرها وما تحت خصرها ، كذلك زين جيدها بشي من خرز .

يقتنى متحف بروكلن (شكل ٢٣) إحدى هذه السابحات من الخشب ويظهر أنها من أهل الجنوب ، صف شعرها بطريقه تختلف عن تلك التي رأيناها عند المصريين ، ومثلت الفتاة ممدة على بطنها وقد وضعت على يديها إناءاً على هيئة طائر من الطيور ضاع رأسه ورقبته ولم يبق منه إلا الجسم والذيل ، ولم تضع هذه الزنجية إلا قماطا من قماش .

والمتحف المصرى مغرفة (شكل ٢٤) من الخشب طول يدها ٢٤ سنتيمتراً على هيئة سيدة إستلقت على وطنها ومدت ذراعيها ايوضع عليها وعاء العطو ر و تجويف المغرفة . ومن النظرة الأولى إلى الرسم نرى في هذه التحفة الفنية الكثير من العناية التي إمتاز بها الصانع المصرى القديم فأخسر بسيدة ذات ملامح مصرية قديمة ، وقد صففت شعرها ، وألقت بجزء من جدائلها المنظمة على أذنها اليمني ، وهي آخر المبتكرات الحديثة في فن تصفيف الشعر وزينت جيدها بصدريه من الحرز وكذلك رسغها إزدان بأساور ، أما جسدها فربط بأشرطة رقيقة عليها أثار من ذهب . ونستطيع أن نقول بعد الذي شاهدناه من جمال النحت في هذه المغرفة أن الفنان المصرى أعطانا فكرة صادقة عن جمال الأجسام في مصر الفرعونية ، إلى غير ذلك من سحر العيون وجمال الخلقة وخفة الروح .

<sup>1)</sup> J. Vandier, Les Antiquitxés Egyptiènnetes au Musêe du Louvre (Paris 1946) pl. XIII, 1.

#### خاتمية:

ذلك عرض سريع ومرآة صافية ، نستطيع أن نرى فيها صور الماضى البعيد لحضارة مصر الفرعونية رغم مامر بها من محن أفقدها الكثير من ذلك التراث ، فوقع بين لصوص الآثار ونقل إلى أيدى المستعمر حينامرت بلادنا الطيبة بفترة من فترات الضعف السياسي .

نستطيع أن نستنج مما قدمنا له من قبل مقدار ماترك المصريون القدماء من أثار تدل على سلامة الذوق وصدق التعبير ودقة الملاحظة وحب الطبيعة، كل ذلك ظهرواضحاً في صناعة الأباريق والمرايا والشفر ات والمغارف والامشاط الح. أتاحت لهم الأيام الكثير من متاع الدنيا ، خصوصا أيام الدولة الحديثة إذ تدفق الخيرعلى البلاد ، فأخذ الصناع يصنعون من الحجر والنحاس والحشب والعاج أوان وصحاف زينوا بها دور المترفين . ربما يتهم بعض الناس المصريين القدماء بالإسراف في صناعة أدوات الزينة أو ميلهم إلى المبالغة في الكماليات، لكن حب المصريين للفن وشغفهم بالطبيعة وما فيها من جمال ساحر ، وإيمانهم بالبعث، كل ذلك دفعهم إلى العناية بكل شيء والإفادة من كل شيء ، ما كان في حياتهم الخاصة والعامة ، في الكمال ما يرونه وما يقومون بعمله حتى يقر بونه من درجات الكمال .

لاحظنا في هذه الدراسة السريعة عبر آلاف السنين أن المصرى كان دائم التفكير في الطبيعة ، فصور السمك في الماء والطير سابحا والحركة من حول ذلك ، وما ظهر من نبات حول الماء وما فوقه من زوارق ، كل ذلك رسم رسماً واضحاً . كما صور الوحوش الكاسرة والطيور الجارحة في تماثيل دقيقة وبأ وضاع مختلفة . وقد إمتاز فنه بالتنوع حتى أننا لم نربين هذه الآنية التي قمنا بدراستها إناءاً يشبه الآخر .

نظر المصرى إلى ماحوله من نبات وزهر وإمكان الإفادة مما خلقه الله في هذه الأعشاب والأشجار من رائحة زكية ، ولماذا لا يتخذ منها عطراً طيبا يملا نفسه إنشراحاً ، كما أرسلت البعثات إلى بلاد (بنت) أيام الملكة حتشبسوت لاستحضار النباتات العطرية ، كذلك و فد إلى وادى النيل من آسيا الكثير من العطو الآسيوية .

أما عن الضوء الذي ألقته الحضارة المصرية على غيرها من الحضارات في الشرق القديم فأمر ذلك واضح مما خلفه الناس من هده الشعوب من قوارير خاصة بالزيت العطري ومغارف ومرايا الخ ... استخدمها سكان الشرق القديم في كثير من بقاع فلسطين وسوريا . وتلك صور من الحياة المصرية نقلت إلى بلدان الشرق لتكون دليلا على مقدار تأثر الناس بالحياة المصرية الرفيعة . فهذا أحد الأمراء الاسيوبين حينا جاءه سفير مصر (ون آمون) تعترف له بما يلى ويقول «أن آمون أنشأ كل البلاد ، ولكنه أنشأ من قبل أرض مصر التي أنيت منها . لقد أتت منها الصناعة لتصل الى مكانى ، لقد اتت الحكمة منهما لتصل إلى مكانى ، . . مامن سفينة إفي النهر ليست لآمون أن البحرملك له . . » ومن ذلك نرى اعتراف بزعامة مصر في العلم والصناعة .

وبعد أرجو أن أكون قد وفقت فى تلك النظرة العابرة إلى إظهار بعض معان هذه التحف الفنية الخاصة بأدوات الزينة فى مصر الفرعونية.

دكتور عبد الخميد زايد

الأستاد المماعد . كامة الداهرة



13,



contain spiced wine, a useful solvent because of its alcohol-content. An assistant (7) is siphoning wine out of one of them molten fat and stirred (5). mortar. The man crouching (4) is possibly grinding. FIGURE 190 and filtering it into overseer. A bowl heaped with the unguents that have been made rests on a table above the crouching figure. From a -An ointment-compounder's workshop. a bowl. On cooling, it is shaped into balls (6). The seven jars, decorated with flowers, probably The man on the tomb a extreme lest (8), shaping a piece of wood with an adze, is perhaps the Thebes, Egypt. c 1500 B.C. further ingredients on a quern. The mixture is added to the bowl of Three assistants (1, 2, 3) crush dried herbs or olives with pestle and

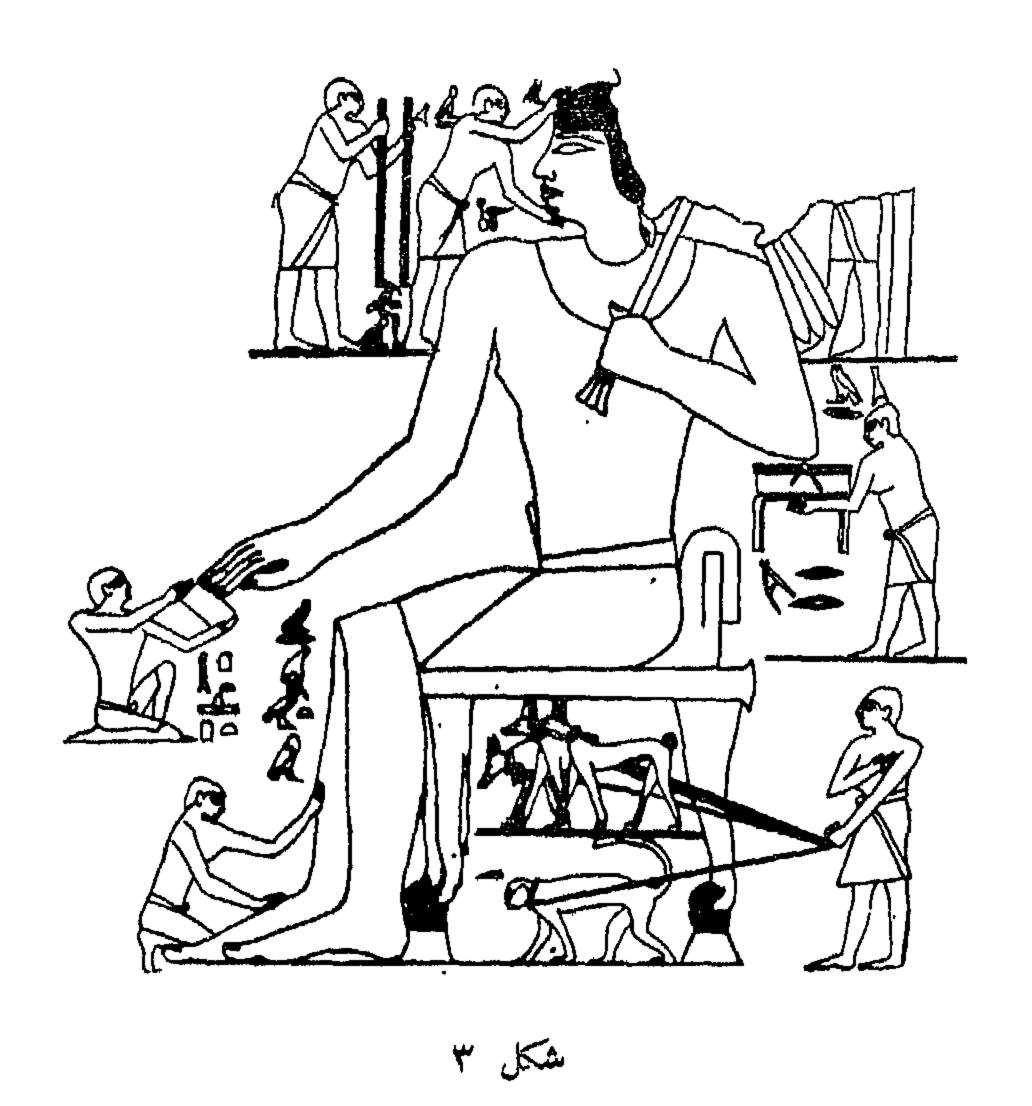



شكل ٤



و لاي

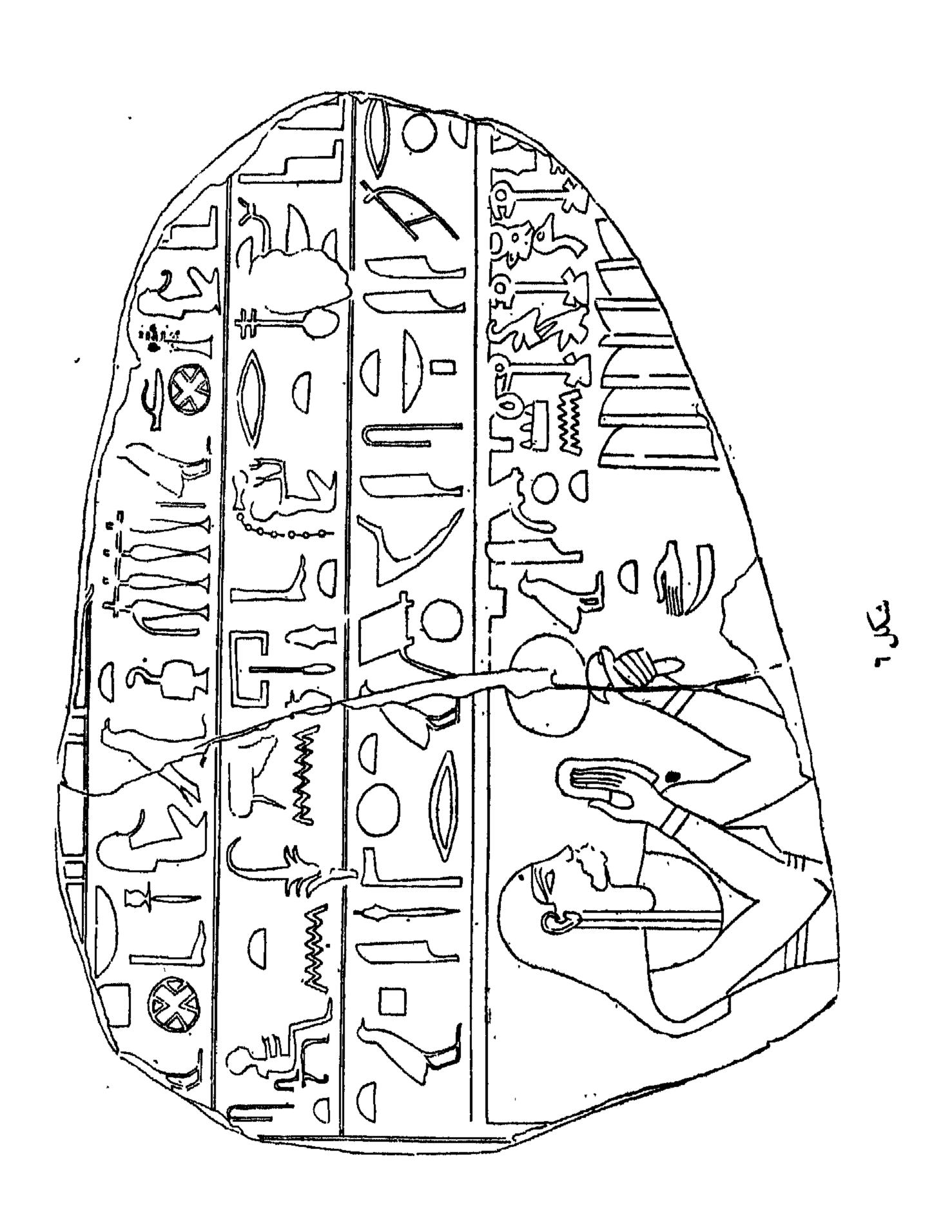



120 V

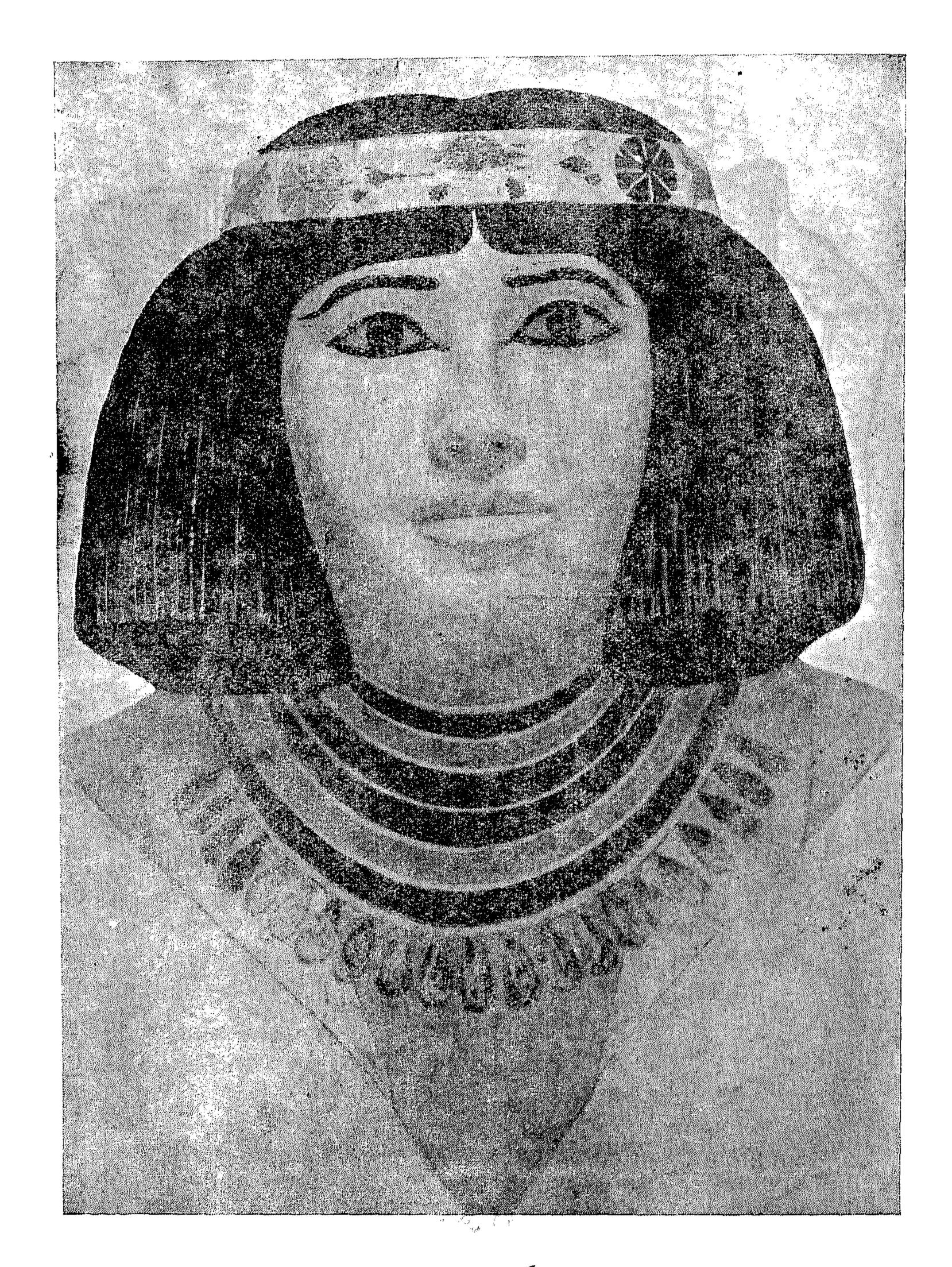

شکل ۸







شکل ۱۱







•



شكل ١٩







شکل ۲۰

•





# « أحمد كمال العالم الأثرى الأول في مصر »

اختفت الآنار المصرية فى زوايا الإهال والنسيان، وتعرض جانب كبير منها للتدمير والضياع، بعد أن قضى خلال القرن الرابع الميلادى على الديانة الوثنية فى مصر، وحلت محلها المسيحية ثم الإسلام. وانزوت مصر الفرعونية خسة عشر قرناً، وطوى الماضى المزدهر السحيق لتحل محله أحاديث وقصص تقوم على الخرافات والأراجيف، وتعتمد على الخيال.

ظل الأمر كذلك حتى أوائل القرن التاسع عشر حين بدأ العلماء فى البحث والكشف عن تلك الآثار ودراستها دراسة علمية سليمة ، وظهر علم الآثار المصرية (إيجيبتولوجي) وأخذ فى النمو والإزدهار ، مما أتاح إعادة كتابة التاريخ المصرى القديم ، والكشف عن أصول الحضارة المصرية . وقد تم إزدهار ونمو هذا العلم الناشىء ، الذى لا يزيد عمره على قرن ونصف من الزمان فى خطوات ثلاث متعاقبة .

جاءت الخطوة الأولى مع حملة نابليون على مصر فى أواخر القران الثامن عشر، إذ أحضر معه طائفة من العلماء درسوا مصردراسة علمية شاملة، وكان فيا درسوه آثار البلاد ومعالمها التاريخية، وأخرجوا نتيجة أبحاثهم ودراستهم في كتاب علمى ضخم هو كتاب « وصف مصر » ، الذى نشر فى ياريس ما بين على ه ، ١٨١ ، ١٨٨ . ويعد ما جاء فى هذا المؤلف الكبير عن آثار مصر وما تضمنه من رسوم وخرائط وصور بداية الأعمال العلمية التى تهدف إلى دراسة مصر القديمة دراسة وافية منظمة .

ويشاء القدر أن تضيف الصدفة حسنة أخرى إلى أعمال الحملة الفرنسية إذ عثر أحد رجال الحملة سنة ١٧٩٩ على الأثر المعروف بحجر رشيد . وقد بدأت الحطوة الثانية في نهضة علم الآثار المصرية حين أقبل الكثير من العلماء على هذا الحجر ، تجتذبهم الفرصة المتاحة لمقارنة السكتا بات الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية المسجلة عليه ، والمتفقة معنى ونصا وإن اختلفت لغة وخطا . وانتهى الأمم بنجاح العالم الفرنسي « جان فرنسوا شمبليون » في

الكشف عن أصول الكثابة واللغة المصرية القديمة . ومنذ ذلك الوقت بدأ العلماء في قراءة وترجمة الوثائق المصرية ، وتقدمت الدراسات اللهوية ، مما أدى إلى انقشاع الغموض الذي كان يحيط بحياة المصرين القدماء وبتاريخهم وحضارتهم .

وقد مهد الكشف عن أصول اللغة المصرية إلى الخطوة الثالثة التى تجلت في اهتمام الجامعات والمؤسسات العلمية بالآثار المصرية ، وبدأت مرحلة الكشف عن الآثار وصيانتها ودراستها ، ففتحت المقابر ورممت المعابد وجمعت أوراق البردي واكتظت المناحف بالآثار ، كما سلطت على مصر القديمة أشعة مناهج البحث العلمي الحديث ، وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى ظهور عدد كبير من العلماء خلال القرن الناسع عشر والعشرين بذلوا جهوداً جبارة في التنقيب المنظم عن الآثار وفي تسجيلها ووصفها وقراءة ما بها من نصوص ، ثم دراسة وتحليل ما كشفوه وسجلوه و ترجموه ، مستهدفين في ذلك إستنباط معالم التاريخ المصرى القديم ومقومات الحضارة المصرية القديمة .

وكان من بين علماء الجيل الأول العالم الألماني هنري بروكش ( باشا )
الذي ولد سنة ١٨٢٧ وتوفي سسنة ١٨٩٤ ، والذي يعد من رواد اللغة
الديموطيقية إذ ألف كتاباً عن أجروميتها سنة ١٨٥٥ كما ألف قاموسا في اللغة
الهيروغليفية في سبعة أجزاء ما بين سنة ١٨٦٠ وسنة ١٨٨٧ ، وألف قاموساً
جغرافيا لمصر القديمة ، وقام بيحوث ممتازة في تاريخ مصر وجغرافيتها القديمة .
وقد أنشأ هذا العالم الألماني الكبير أول مدرسة للدراسات الأنرية بالقاهرة
سنة ١٨٦٩ ، ظل مديراً لها حتى أغلقت بعد بضع سنين .

كان بين طلبة تلك المدرسة العالم الأنرى الكبير المرحوم أحمد كمال (باشا)، وهوأول مؤرخ عربى ـ منذ الفتح الإسلامي لمصر ـ كتب في تاريخ مصر وحضارتها القديمة كتابة علمية سليمة، وإمام الرعيل الأول من الأثريين المصريين . ولذا رأيت من واجبنا أن نعلم شيئاً عن مثل هذا الرجل الذي كرس حياته للعلم، وترك وراءه ذخيرة علمية ثمينة من بحوث ودراسات، ظل عاكفة عليها، حفياً بها، يوليها أطيب أوقاته، حتى صهدت روحه إلى

بارئها . إن معرفة ما قام به مثل هؤلاء الرجال ، واطلاع الجيل الحاضر عليه ، لو اجب مقدس ، يمليه علينا صوت الحق والعدل ، ويحتمه الوفاء والعرفان الجميل .

#### \*\*

رلد أحمد كمال بالقاهرة فى التاسع والعشرين من شعبان سنة ١٧٦٧ هجرية رعام ١٨٤٩ الميلادى )، والتحق بمدرسة المبتديان الإبتدائية بالعباسية، ثم بالمدرسة التيجهيزية التى كان مقرها إحدى الثكنات العسكرية بالعباسية، وهى تقابل المدارس الثانوية اليوم)، وتعد الطلبة للالتحاق بالمدارس العليا. ثم درس بمدرسة الألسن أو مدرسة «بروكش» للاكار واللغة القديمة.

وقد عمل قبل أن يلتحق بمصلحة الآثار في جهات متعددة ، فكان معاوناً ومترجماً في نظارة المعارف ، ومعلماً للغة الألمانية بالمدارس الأميرية بالقاهرة والإسكندرية ، ومترجماً للغة الفرنسية بمصلحة وابورات البوستة وبديوان البحرية وبعموم الجمارك وبنظارة المالية . ولكن شغفه بالآثار جعله يترك هذه الوظائف رغم ماكان يجنيه من مكاسب مادية ، ويلتحق بوظيفة كاتب بمصلحة الآثار ، ثم لم يلبث أن شغل منصب مترجم يالأنتكخانة المصرية مع وظيفة معلم لغة قديمة بها . ولم خلت وظيفة أمين مساعد بالمتحف المصرى تمكن من الفوز بها ، وكان أول مصرى يتقلد هذا المتصب . وقد ظل يعمل بمصاحة الآثار حتى اعترل العمل سنة ١٩١٤ ، وهو في الخامسة والستين من عمره .

وقام أحمد كمال أيضاً بتدريس اللغة المصرية القديمة والحضارة المصرية في مدرسة المعلمين (العليا) وفي الجامعة المصرية الأهلية، وكان عضواً بمجلس المعارف وبالمجمع العلمي المصرى وبالمجمع اللغوى الذي أسسه جماعة من المهتمين باللغة العربية سنة ١٨٩٧. وقد منح أثناء حياته الكثير من الرتب والنياشين: أنعم عليه برتبة الباكوية ثم الباشوية، وتقلد نياشين كثيرة منها النيشان العثماني من الدرجة الرابعة ثم الثالثة والنيشان المجيدي من الدرجة الثالثة، كما منح لقب أمين متحف شرف بعد إحالته على المعاش.

وتوفى أحمد كمال عن أربعة وسبعين عاماً فى ٥ أغسطس سنة ١٩ ٢٣

بمنزله بأهرام الجيزة ، وهكذا طويت حياته بعد أن ترك صفحة خالدة في سجل العلم . لقد عاش أحمد كال في زمن لم يعرف فيها المصريون أهمية الآثار وقيمتها ، ولم يعنوا العناية اللازمة بها ، في فتر ة حتكر فيها الأجانب العلم وتولوا المناصب الكبيرة في البلاد ، مما عرضه للكثير من المتاعب والمضايقات ، ومع ذلك فإنه لم يضعف أمامها ولم تعقه العقبات التي وضعت في طريقه ، بل صمد ونجح في صموده بفضل ما اكتسبه في حياته من تجارب وتدريب وخبرات ، وبفضل إيمانه بعظمة مصر القديمه ورق حضارتها ، وبفضل إلمامه بالكثير من اللغات الحديثة كالفرنسية والإنجليزية والألمانية بجانب العربية والتركية وبعض اللغات السامية ، وبفضل إطلاعه على ما وصل إليه علماء الغرب من أبحاث في اللغة والتاريخ والحضارة والديانة وجغرافية البلادالقديمة، وأخيراً بفضل ما جبل عليه من إخلاص ودقة في العمل وجد وتفان في البحث وشغف وميل للدراسة والتحصيل .

والآن بعد أن ألممنا إلماماً عاماً بتاريخ حياة « أحمد كمال » لنتحدث الآن عن أياديه البيضاء في ميدان الآثار ، وسأقسم هذا المجال الواسع إلى ثلاث نواح رئيسية :

أولاً : جهوده العلمية وما تركه لنا من كتب ودراسات وأبحاث .

ثانياً: جهوده العمليـة في المتاحف والحفائر والرحلات الإستكشافية والتفتيشية.

ثالثاً : جهوده فى نشر الثقافة الأثرية فى البلاد ، وجهاده فى سبيل تخريج و تشجيع الأثريين من المصريين .

\* \* \*

ألف أحمد كمال عدداً كبيراً من الكتب باللغة العربية ، كما ترجم وألف باللغة الفرنسية كذلك . وسنتحدث الآن بايجاز عن كتبه التي أخرجها باللغة العربية وهي حسب ترتيب صدورها :

 تاريخ مصر الفرعونية بايجاز مع الاهتمام بالنواحى الحضارية . تحدث فى مقدمة الكتاب عن فائدة التاريخ وعن أصل المصريين وحدود مصر وأقسامها الإدارية وعن النيل واسمائه وفروعه ومصباته وعن تقسيم التاريخ الفرعونى إلى أسرات ملكية . ثم تناول فى متن الكتاب أحداث وتاريخ أسرة بعد أسرة وملك بعد ملك، مدوناً أسماء وألقاب كل فرعون ومدة حسكه . وتخلل هذا السرد التاريخي فصل عن العلوم فى الدولة القديمة وآخر عن أعياد ومواسم المصريين القدماء ، كما ختم الكتاب بفصل عن الحروف الهيروغليفية وكيفية قراءتها .

ضخم يتناول قواعدوأصول اللغة الهيروغليفية وطريقة الكتابة المصرية الفدعة، سار فى تبويبه و تنظيمه على أسس و قواعد اللغة العربية ، لا كما يفعل العلماء الآن حين يبحثون في قواعد اللغة المصرية القديمة فيقربون بينها وبين أجروميات اللغات الأفرنجية . وقد تناول في البابالأول من هذا الكتابالإسم وتيحدث عن نوع الإسم ( مذكر ومؤنث ) وأحوال الإسم (مفرد ومثني وجمع ) وأقسام الاسم ( جامد ومشتق و بسيط ومركب ) وتحدث عن إداة التعريف وأسماء الأعلام وأسماء الإشارة القريبةوالبعيدة والضائرالمتصل منها والمنفصل والصفات والنسبة والتشبيه والتفضيل ومبالغة التفضيل ثم تناول الأعداد الأصلية والتركيبية والعمليات الحسابية والمقاييسوالمكاييل والموازيين وكذا ظرف الزمان والمكان وأسماء الإستفهام. وتحدث في الباب الثاني عن الفعل والفاعل والمفعول والمصدر وإسم الفاعل وإسم المفعول وعن تكوينالأزمنة وصيغها وعن الأفعال المساعدة والتعدية والبناء للمجهول. وتحدث في الباب الثالث عن الحروف فتكلم عن حروف الجر والاستثناء والعطف والتعليل والتشبيه والنفى والتمني والترجى والتنبيه والنداء والإضافة. وافرد في نهاية الكتاب جانباً للتحدث عن خطوط اللغة المصرية من هيروغلينية وهيروغليفية مختصرة وهيراطيقية وديموطيقية وقبطية ، كما أعطى جـــدولا بالإشارات الهيروغليفية بمختلف أنواعهاوأقسامهاءوأرفق بهذا كله بعض التمارين للمطالعة والترجمة وكذا قاموسأ صغيرأ للكلهت الهيروغليفية الهامة ومعانيها والنطق القبطي لها.

س — « كتاب اللالى المدرية فى النباتات والأشجار القديمة المصرية» و هو عبارة عن معجم فى ٢٩ صفحة للنباتات القديمة مرتباً حسب الحروف الأبجدية، وبه أسماء النباتات باللغة الهيروغليفية و مرادفاتها العربية والفرنسية، وأحياناً القبطية أوالديموطيقية أوالعبرية أواليونانية. ومما هو جدير بالذكرأن مركز تسجيل الآثار أدرك أهمية حصر و تعقيق النبانات و الحيوانات في مصر القديمة فكلف سنة ١٩٥٧ المرحوم الدكتور لويس كايمر بعمل قاموس واف عن نباتات مصر القديمة وحيواناتها. وقد تم عمل تخطيط شامل لذلك القاموس وأخذ الدكتور كايمر ومساعده فى تدوين عدد من البطاقات تختص كل منها بنبات أو حيوان ولكن الدكتور كايمر — للائسف الشديد — مرض وتوفى قبل إنمام هذا العمل الكير.

\$ — « كتاب بغية الطالبين في علوم وعوائد وصنائع وأحوال قدماء المصريين » ويقع في ٨٤ صفحة من الحجم الكبير ، كما تضمن أكثر من ٢٠٠ رسم توضيحي . وقد تناول أحمد كمال في هذا الكتاب علم الميقات وعلم الفلك وعلوم الرياضة عند المصريين، متحدث عن ديانة قدماء المصريين وعقائدهم فالآلهه والروح . وأفرد باباً خاصاً لعلم الطب المصري القديم مهد له بكلمة عن أوراق البردي الطبية تم تحدث في كافة الموضوعات الطبية كعالجة الحروق ومداواة الجروح وعلاج الأسنان والكبد والأذن والأدوية المفيدة للجلا والمراهم المزيلة للالام ... أخ . كذلك أفرد في هذا الكتاب باباً للمعادن والأحجار المصرية القديمة و آخر للنباتات و ثالث للحيوانات . و كان أحمد كال حريصاً في جميع هذا الأبواب على كتابة أسماء هذه المواد باللغة المصرية القديمة مع مراعاة الترتيب الأبجدي .

• — «كتاب ترويح النفس فى مدينة الشمس المعروفة الآن بعين شمس» وقد تحدث فى هذا الكتاب الذى بلغ عدد صفحاته ٢١٠ صفحة عن تأسيس تلك المدينة ، وأسمائها القديمة، وتاريخها ، ومعا بدها ، ومعبوداتها ، ونظرياتها الدينية ، ثم عن انحطاطها ، وحالتها الحاضرة ، وآثارها وأطلالها الحالية ، والحفائر التى أجريت بها ، وتحدث فى هذا الكتاب عن علوم التقويم والفلك والتنجيم وهى علوم برع فيها كهنة هدة المدينة ، وقد فندفى هذا الكتاب الرأى

الخاطىء القائل بأن العبرانيين هم الذين أسسوا هذه المدينة أثناء أسرهم بمصر، كما نصبح الحكومة بعدم بيع أراضيها بعين شمس إلا إذا اشترطت أن يصبح كل ما يوجد بها من أثار حقاً خالصاً لها .

٣— « كتاب الدرر النفيس في مدينة ممفيس » وهو كتاب صغير تحدث فيه عن تأسيس المدينة في عهد مينا ، وعن أسماءها القديمة ، وأقاليمها ، وأهمية موقعها الجغرافي ، وتاريخها . وقد أشار في سياق الحديث! لى أن الوضع الطبيعي لعاصمة البلاد هو غرب النيل حيث الوادي المتسع والخير الوفير ، وأنه لم يتخذ عاصمة لمصر في شرق الوادي إلا كل غريب عن البلاد .

٧- «كتاب الحضارة القديمة في مصر والشرق» وهو عبارة عن مجموعة المحاضرات التي ألقاها في الجامعة المصرية الأهلية . تحدث في المقدمة عن معنى الحضارة والمذاهب المختلفة في أسباب ظهورها وكيفية إنتشارها ، وعن الجغرافيا الرياضية عند المصريين ، وعن النيل ، وأصل المصريين ومن أين وفدوا ، وعن أطوار الحضارة الأولى في العصور الحجرية والعصر العتيق وتحدث في متنهذا الكتاب عن الآثار المصرية بأنواعها المختلفة ، وعن أمماء مصر وإشتقاقاتها ، وعن أقاليمها وعن الزراعة والتجارة والملاحة والمعارف والفنون ونظام الحكم والكتابة والديانة والسحر والطب ، كما تناول بالدراسة تاريخ الدولتين القديمة والوسطى .

٨ — «كتاب الدر المكنوز والسر المفروز فى الدلائل والخفايا والدفائن والكنوز »وقد أخرجه فى جزئين الأول باللغة العربية والثانى ترجمة للجزء الأول باللغة الفرنسية . وقد تحدث فى هذا الكتاب عن المساجد والكنائس والآبار والكهوف القديمة فى جهات ومدن مصر المختلفة .

هذه هي كتب أحمد كمال في اللغة العربية وهي التي أرجو أن يعادط بعها حتى يسهل الإطلاع عليها وقد قام بجانب هذا بترجمة دليلي متحفى القاهرة والإسكندرية من اللغة الفرنسية إلى العربية ، كما نشرت له مقالات في بعض المجانب العربية كالمقتطف والمنار.

أما مؤلفاته الفرنسية فأهمها كتابان يدخلان فى نطاق الكتالوج (أو الفهرست) العام لمتحف القاهرة، ذلك المجهود العلمى الضخم الذى اشترك فيه عشرات من العلماء ، وكان أعظم شرف لعالم الآثار وقتئذ أن يشترك في وضع هذا الكتالوج ، الذي كان ولا يزال من أهم مراجع الآثار المصرية .

تناول الكتاب الأول لوحات القبور Epoque و القبور Stèles hiéroglyphiques d'Epoque التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني ، فقام بوصف وتسجيل نصوص ٢٠٨ من هذه اللوحات مع تدوين ملاحظاته عنها في الجزء الأول ، وافرد الجزء الثاني اصورها .

ودرس فى الكتاب الثانى موائد القرابيين Tables d' Offrandes من الدولة الوسطى حتى العهد الرومانى ، فتناول فى الجزء الأول ٢٥٦ مائدة قرابين بالوصف والنسخ و تقرير حالتها ومستواها الفنى ، وأفرد الجزء الثانى لصورها .

كذلك قام بكنابة ما قرب من ستين مقالا باللغة الفرنسية ، خص منها مجلة مصلحة الآثار أربعون مقالا ، ووزع الجزء الثانى على المجلة الفرنسية للاثار ومجلة الجمعة الجمعة الجمعة الجمعة الجمعة الجمعة الجمعة الجمعة المجمعة المجمعة المجمعة المجمعة المجمعة المجمعة العلمى .

وقد تناولت بعض هذه المقالات موضوعات دينية، و نحدث في مقال منها مثلا عن الأقزام المقدسة في أما كن مختلفة من العالم ، و تناول في مقال آخر « نظريات قدماء المصريين في طريقة خلق العالم » بالبحث والدراسة . وخصص بيض المقالات لوصف بعض الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها ، فحرص على تسجيل نصوصها و تدوين ملاحظاته العلمية عنها ، و تباولت مفالات أخرى الجغرافية الناريخية لمصر وطبوغرافيتها القديمة : فكنب مقالا في خمس وأربه بين صفحة عن أصل كلمة مصر والأسماء الجغرافية التي تعبر عن ذلك وسكانها الأصليين و عدث في بعض مقالاتها و الجفائر التي أجريت بها ، وضحاً ذلك بالرسوم و تاريخها و آثارها و جباناتها و الحفائر التي أجريت بها ، وضحاً ذلك بالرسوم و الحرائط، منها مقال عن مدينة سمنود القديمة ، و آخر عن الحيبة ، و ثالث عن و تو ( تل الفراعين ) ، و رابع عن هليو يوليس (عين شمس) ، و خامس عن منطقة بوتو ( تل الفراعين ) ، و رابع عن هليو يوليس (عين شمس) ، و خامس عن منطقة البرلس ، وسادس عن بعض الأماكن الأثرية في الوجه البحري ... الح

وتناولت بعض مقالاته الحفائرالتي أجراها أو أتهرف عليها أو تقاريرعن

الرحلات التفتيشية والاستكشافية التي قام بها . أما أهم مقدالاته فهى التي تنا ولت موضوعات لغوية : تحدث في مقال من أربعين صفحة عن أسماء ملوك مصر التي وردت في المخطوطات العربية مع التعليق عليها والبحث عن أصلها ، وتحدث في مقال آخر من خمس وثلاثين صفحة عن أسماء الملابس عند المصريين القدماء مع مقارنتها بالمرادفات العربية ، وأفرد مقالا ثالثاً لأصنام العرب محاولا الربط بين أسمائها وبعض ألفاظ اللغة المصرية القديمة أو إيجاد صلة بينها وبين المعبودات المصرية ، وفي مقال رابع تناول بالدراسة أصل كلمة مصر .

والآن لنتحدث عن أهم وأثمن ماكتبه وهو « المعجم المصرى القديم » ، الذى لا يزال مخطوطاً فى ٢٧ جزء لم يطبع للان ، والذى يجمع مفردات اللغة المصرية وما يقابلها بالعربية والفرنسية والقبطية والعبرية .

هذا المعجم يرتبط بناحية اهتم بها أحمد كمال وهي مدى صلة اللغة المصرية الفديمة باللغات السامية بوجه عام واللغة العربية بوجه عاص . فقد لاحظ العلماء منذ منتصف القرن التاسع عشر في قواعد اللغة المصرية القديمة الشيء الكثير من مظاهر وخصائص اللغات السامية : من ذلك اعتاد اللغة المصرية على الحروف الساكنة وخلوها من المتحركة ، وتشابه صيغ الفعل وأزمانه مع القعل السامي، واشتالها للمثني بجانب المفرد والجمع ، ولظروف الزمان والمكان، ولياء النسب وتاء التأنيث والضائر المتصلة ، ثم استخدام اللغة المصرية الجمل الفعلية بجانب الماهية ، كما لوحظ أن الكثير من ألفاظ اللغة المصرية قريب في تركيبه ونطقه من مهادفاتها السامية .

وهذا الميدان الواسع المتشعب لا يمكن أن يطرقه إلا عالم ملم باللغة المصرية واللغات السامية وخاصة العربية إلماماً كبيراً، وقد طرق أحمد كمال هذا الميدان، وتناول العلاقة بين اللغة المصرية والعربية في محاضرة ألقاها بمدرسة المعلمين الناصرية سنة ١٩١٤ جاء فيها:

«اعلموا أيهاالسادة أن كثرة مطالعتى فى اللغة المصريمة القديمة منذكنت فى الثامنة عشرة من عمرى إلى أن بلغت الستين مهدت لى سبيل الوصول إلى اكتشاف غريب مفيد ألا وهو أن اللغة العربية واللغهة المصرية القديمة من أصل واحد ... ».

ثم جاء في هذه المحاضرة:

« ولما وقفت على أصول اللغتين العربية والمصرية وعلى ما فيهما من القلب والإبدال أمكنني الخوض في مقارنتهما بالبراهين القاطعة التي نظهر لنا حقائق المعانى وتبين لنا فحوى النصوص التي وضعت . لا أفتخر بذلك ولا أبرى، نفسى من الغلط في مثل هذا المجال الواسع ولكني سلكت طريقاً أضمن وأرقى من غيره وهو تطبيق اللغة المصرية القديمة على اللغة العربية مع بيان القلب والإبدال في بعض كلماتها ، اقتداء بالمصريين أنفسهم ، حتى تظهر لنا حقيقة المعنى لوجودها محفوظة في اللغتين .....».

وعلى هذا الأساس بدأ أحمد كمال فى كتابة معجمه الذى استغرقت كتابته ، مايقرب من عشرين عاماً ، وأخرجه فى ٢٢ جزء، وينضمن كل جزء أحد الحروف الهيروغليفية . وكانت طريقته فى هذا المعجم أن يدون الكلمات الهيروغليفية \_ وقد يسجل أحياناً النصوص التى احتوتها \_ ثم يذكر مرادفاتها العربية والفرنسية والقبطية والعبرية . ولنضرب مثلا بحرف الـ «س» فقد تضمن المجلد الحاص بهذا الحرف ١٠٧٧ صفحة من القطع الكبير حافلة بالمعلومات والمقارنات والملاحظات .

وقد انتهى أحمد كمال من معجمه تقريباً قبل أن يظهر قاموس إرمان «وجرابو» الصغيرسنة ١٩٢١، كما أن المعجم المصرى الكبير المعروف بقاموس برلين ، الذى أخرجه المجمع العلمى البروسي جامعاً بين الكلمات المصرية والقبطية والألمانية، لم يظهر إلا في الفترة بين ١٩٣٦، ١٩٣١ أى بعد بضع سنوات من وفاة المرحوم أحمد كمال .

وتقدم أحمد كمال قبل وفاته ببضعة أشهر إلى وزارة المعارف طالبا طبع المعجم على نفقتها ، فأحيل جزء منه وهو المتضمن حرف «القاف» إلى مدير المطبوعات وكان إنجايزيا فى ذلك للوقت، فأحاله إلى كبير الأمناء بمصلحة الآثار، العالم الإنجليزى «فرث» ليبدى رأيه فيه. وقد أشرك «فرث» معه فى هذا الموضوع، العالم الفرنسى « لاكو » مدير مصلحة الآبار وقتذاك ، وعالم الآبار الأص يكى « ريزنر » الذى كان يدير حفائر جامعة « هارفرد » بمنطقة أهرام الجيزة ، وقد حبذ الأمريكي طبع المعجم ورفض الفرنسي ذلك ، وامتنع

الإنجليزيان عن إبداء الرأى ، وهكذا قضى على هذا المعجم بأن يطوى فى زوايا النسيان .

وإنى لأنتهز هذه الفرصة فاطالب باعادة النظر في أمر نشر هـذا المعجم بعد تحقيق بعض ما أجراه من مقارنات بين اللغة المصرية القديمة واللغة العربية وسائر اللغات السامية . وهذا أمر طبيعي فالمعاجم في حاجة دائماً إلى التنقيح والتعديل والإضافة . وأتوجه برجاء خاص إلى السيد رئيس الجمعية الدكتور أحمد بدوى أن يعني بهذا الموضوع ، فهو يهتم إهتماما كبيراً بالمعاجم والقواميس ، وقد سمع معظمنا عن المعجم الذي أخرجه سيادته منذ بضع سنوات بعنوان « المعجم الصغير في مفردات اللغة المصرية القديمة واللغات السامية كان دائما شديد الإيمان بالصلة القوية بين اللغة المصرية القديمة واللغات السامية وخاصة العربية ، وقد انعكس هذا الإيمان في عاضراته في معهد الآثار المصرية في اللغة الميروغليفة التي كانت تتضمن نماذج عديدة من السكلات المتقاربة في اللغة الميروغليفة التي كانت تتضمن نماذج عديدة من السكلات المتقاربة في اللغة الميروغليفة التي كانت تتضمن نماذج عديدة من السكلات المتقاربة في التركيب والنطق في اللغتين المصرية القديمة والعربية ، كما ألق سيادته في في فبراير سنة ١٩٩١ بمثاً قيا في مجمع اللغة العربية بعنوان « اللغة المصرية القديمة وصلتها باللغات السامية » . إني أطمع في أن يولي هذا الموضوع شيئاً من اهتمامه .

\* \* \*

هذا مجمل لنشاط المرحوم أحمد كمال العلمى ، وموجز لما قام به فى ميادين البحث والدراسة والتأليف ، وقد شمل شاطه كافة نواحى علم الآار من لغة وتاريخ وحضارة وفن ودين ، والآن لننظر قليلافيا قام به من مجهدات عملية فى ميدان الآثار .

قام أحمد كمال بجولات استكشافية وثفتيشية في كافة المناطق الأثرية بالبلاد ، كتب عنها تقارير هامة مفيدة .

وأسهم أحمد كمال فى التنقيبات والحفائر التى أجريت فى عشرات من المواقع الأثرية ، وخاصة فى مصر الوسطى ، أذكر منها على سبيل المثال لاالحصر حفائر البرشه ، وعرب البرج، وأطفيح ، والشيخ سعيد ، ومير ، ودير (م ؛ — الحجلة التاريخية )

الجبراوى ، ودرنكة ، وبالقرب من ديروط ، وديمة في شمال بركة قارون . وقد كتب عدداً من التقارير المتازة عن هذه الحفائر في مجلة مصلحة الآثار ، من أمتعها تقاريره عن حفائرة قرب ديروط التي شغلت ما يقرب من . ١٤ صفيحة من اعداد تلك المجلة .

كذلك قام أحمد كمال بالدور الرئيسي في العثور على موميات الفراعنة التي كانت مكدسة بمخبأ الدير البحري بغرب طيبه .

وبذل أحمد كمال جهداً كبيراً فى سبيل نقل آثار المتحف المصرى ، وفى تنظيمها وترتيبهاعندما نقلت من متحف بولاق إلى متحف الجيزة سنة ، ١٨٩م ثم عندما نقلت من متحف الجيزة إلى للتحف الحالى سنة . . ٩٠.

كذلك جاهد أحمد كمال لإنشاء المتاحف الأقليمية في عواصم الأقاليم ونجح في إنشاء متاحف أسيوط والمنيا وطنطا . واني أنقل هنا جانبا من مقال كتبه في هذا الشأن في جريدة الأهرام ، موجها الحديث فيه إلى مديري المديرات :

«فياأيها المديرون ، أهل الفصل والمعارف، القائمون باصلاح شئون البلاد، المعهود إليكم أمرها وتقدمها ، أسوق إليكم حديثي هذا لبذل كل ماتستطيعون من الوسائل لإنشاء المتاحف ودور الكتب والمكتبات الفردية. هذا ولا يخفى أن مجالس المديريات والبلديات يمكنها القيام بصرف ماتحتاج إليه هذه المتاحف ودور الكتب والمكتبات الفردية لانه أمر متيسر لكل مدير غيور على بلاده. فالمتاحف لا تكلفهم شيئاً ، فإن المتحف المصرى العام عليه أن يورد الآثار التي فالمتاحف لا تفيده والتي يبيعها الآن للاجانب في قاعة المبيعات بأبخس الأثمان وأن عظهم القواعد والنصبات والدواليب وأنواع الاثاث المودعة في المخازل بلا فائدة. وليكن لكل مدير الحق في حفظ كل شيء يحده السباخة في الحرائب والاطلال وليكن لكل مدير الحق في حفظ كل شيء يحده السباخة في الحرائب والاطلال من الآثار التي تبدو يدون ثمرة ولا فائدة ، وبذلك تصبح كل مديرية حافظة لاثار سكانها القدماء تنافس أختها في التقاط ما يؤخذ منها أثناء السباخ »

وهذا المقال يبين لنا فى نفس الوقتماأ بداه هذا العالم من سخط على خروج آثار مصر القيمة إلى الخارج بلارابط أو ضابط. ناحية ثالثة بذل فيها أحمد كمال جهداً كبيراً بجانب الناحيتين العلمية والعملية هي معيه في نشر الثقافة الأثرية ، وتبصير المصريين بعظمة بلادهم السابقة ، وعاولة خلق جيل ناشى ، من الاثرييين المصريين يعملون في حقل الآثار الذي كان قاصراً في ذلك الوقت على الأعانب .

ولقد كانت مهمته شاقة صعبة إذ كان الوعى الا نرى شبه معدوم والعناية بالآثار ودراستها أموراً غير مألوفة ، وسأقدم على سبيل المثل جانبا مما كتبه المرحوم محمد المويلحى في كتابه « حديث عيسى بن هشام » منددا بالآثار الفرعونية ، متندراً بمعرفة أحمد كمال باللغة الهيروغليفية إذ قال :

« ولو أنك عرضت أهل مصر على هذه الآثار واحداً واحداً لما استفادوا منها شيئاً ، ولا أفادوك عنها شيئاً ، ولما وجدوا لها قيمة تذكر سوى النرر اليسير من المقلدين للغربيين . ولن تجد بين عشرة الملايين اليوم سوى شخص واحد يفقه لغة الهيروغايف أعنى لغة أبائهم وأجدادهم كما يزعم الزاعمون ، مع كثرة الخبيرين بها من الامم الغريبة ، والله أعلم بمقدار علمه بها .

ولو تمنيت الامانى لقلت عسى الله أن يخفف بقيمتها الغالية بعض ما على المحكومة المصرية من أثقال الديون وما على المصريين من أعباء الضرائب والمكوس. وياليت المصريين بخرجون عنها لا عليهم ولا لهم ، فانها تكلف الامة المصرية نفقات على البحث عنها فى خفايا الارض وجمعها والتحفظ عليها ونقلها من أماكنها إلى المتحف ، وناهيك بنفقات المتحفالتي أتفقتها الحكومة أولا على متحف بولاق وثانيا على متحف الجيزة وما تنفقه ثالثا على المتحف الجديد بقصر النيل فانها تعد بالملايبين » .

ويرجع إلى أحمد كمال فضل السعى لدى ناظر المعارف أحمد حشمت باشالإنشاء فرقة لدراسة علم الآثار المصرية بمدرسة المعلمين الخديوية . وقد كلل سعيه بالنجاح فأنشئت أول فرقة ، التحق بها المرحوم أحمد عبد الوهاب باشا والمرحوم الدكتور سليم حسن والمرحوم رياض جندى ملطى والمرحوم أحمد البدرى والسادة رمسيس شافعى و « محمود حمزة » كما إلتحق بالفرقة الثانية المرحوم الأستاذ محمد شفيق غربال . وكان أهم أغراض هذه الفرقة دراسة الآثار والتاريخ المصرى القديم وذلك إلاعداد موظفين.

ولما أكملت الفرقة الاولى دراستها سنة ١٩٩٧ ونالت دبلوم مدرسة المعلمين المحديوية حاول أحمد كمال إلحاق بعض أفرادها بالمتحف المصرى ولكنه لم يوفق فى هذا السبيل للعراقيل التى أقامها الا جانب فى سبيل ذلك، فاشتغل خريجوا الفرقة بالتدريس حتى أوفدت منهم وزارة الا شغال (التى كانت تتبعها مصلحة الآثار جينئذ) سنة ١٩٩٧ سليم حسن إلى باريس، ومحمود، وحمزه إلى لفربول ثم باريس كما أرسلتسامى جبره إلى لفربول وعباس بيومي إلى باريس لميا أرسلتسامى جبره إلى لفربول وعباس بيومي إلى باريس لميا أرسلتسامى جبره المي للمنتبط الجميع دراستهم فى الأثار .

ولما اكتشفت مقبرة توت عنخ آمونشتا، ١٩٢٧ – ١٩٢٣ أثار اكتشافها إهتمام مصر والعالم بأجمعه ، ففكرت وزارة المعارف في إعادة إفتتاح تلك الفرقة بمدرسة المعلمين، وتم ذلك في يناير ١٩٢٤ ، والتحق بها بعض الطلبة الحاصلين على البكالوريا . وحين صدر المرسوم الملكي بانشاء الجامعة المصرية ١٩٢٥ تقرر أن يكون من أقسام كلية الآداب قسم للاثار ، وألحقت تلك الفرقة بكلية الآداب في أكتوبر سنة ١٩٧٥ .

\* \* \*

هـــذا هو تاريخ أحمد كمال الذى ارتبى سلم المجد على درجات العلم والكفاح، والذى أوقف حياته على خدمة الآثار، وظل رغم شيحوخته وحتى أيامه الاخيرة مثابراً على الكتابة والبحث والتأليف، والذى كشف عن عظمة وبهاء الحضارة المصرية ونظر فى أحوالها الإقتصادية والفـكرية والفنية والإجتماعية، كما نظر فى حياتها السياسية، والذى أدرك أن طبيعة عمل الأثريين المصريين ليس مجرد التحفظ على بقية من آثار حدت على مر القرون والدهور أو مجرد تفاخر على بقية العالم بما كانت عليه بلادنا حين شقت حضارتها على بقية البلدان، وإنما هو عمل ودراسة و بحث و تحليل وصقل وتقويم، ينعكس على الشعب فى شكل ثقافة وعزة تدفعه إلى الأمام.

ومع ذلك فحين توفى أحمد كمال لم تنعه مجدلة مصلحة الآثار بكلمة واحدة رغم ماجرت عليه من عادة نعى كل عالم أجنبى فى صفحات طوال. ولم تنعه من عشرات المجلات العلمية سوى مجلة المجمع العلمى ومجلة الآثار المصرية البريطانية وكان ذلك فى بضعة سطور.

وكل زائر للمتحف المصرى يرى أسماء ثمانية عشر عالما أثرياً مسجلة على واجهة المتحف ، ليس من بينها اسم أحمد كال كما يقابل الزائر في حديقة المتحف المصرى تمثال وتابوت مريبت . وفي داخل المتحف سبعة عشر تمثالا لكبار الأثريين الأجانب ، وليس من بينهم بالطبع تمثال «أحمد كال» . بل لقد طالب بعض المختصين بوزارة المعارف بعمل تمثال له ، وفعلا أقامت الوزارة له تمثالا جصيا ، ولكنه أودع متحف التعليم . وإني لأرجو تدارك ذلك حين إنشاء متحف الأثار الجديد .

\* \* \*

أرجو أن يرسم الجيل الناشىء من الأثريين سيرة هذا الرجل، ويحذوا حذوه ، ويعوا خطاه فى خدمة العلم والثقافة والوطن ، وأن يتموا رسالته التى جاهدفى سبيلها حتى النفس الاخير.

محمد جمال الدبن مختار

# بسيماليالممالحم

# دراسات في النقود الإسلامية

#### أهمية اختراع النقود:

من المعروف أن إختراع النقود كان من أعظم الا مور التى الهتدى إليها الإنسان منذ العصور القديمة ، شأنه فى ذلك شأن اختراع أحرف الكتابة ، أو استكشاف كيفية إشعال النار .

ولا شك أن تطور المجتمعات البشرية ، جعلت من العسير على الإنسان أن يلجأ دائما إلى نظام المقايضة ، أو أن يستمر هذا النظام بما فيه من عيوب وما لبث الإنسان أن توصل إلى إيجاد وحدة معيارية تقاس بها قيم مختلف السلع والحدمات ، ثم أصبحت هذه الوحدة وسيطا للمبادلة يقبلها الا فراد عموما في الوفاء بالالتزامات . فالنقد إذن ، أو النقود ، هي أي شيء يتمتع بقبول عام في الوفاء بالإلتزامات أيا كان نوعه وأيا كانت صفانه . وأصبحت النقود فضلا عن ذلك أداة لاختزان الهوة الشرائية وذلك كي تستخدم عند الحاجة في المستقبل ، فادام في إمكان الهرد مبادلة أي شيء بالنقود فانه يمكن للمرء في المستقبل ، فادام في إمكان الهرد مبادلة أي شيء بالنقود فانه يمكن للمرء أن يكتز النقود أو يختزنها لينفقها كيفما شاء ووقتها شاء . ومن هنا كانت الاهمية العظيمة للنقود ، وذلك ، وذلك لا همية الوظائف التي تؤديها باعتبارها وحدة للحساب ، ووسيطاً المبادلة ، وأداة لاختزان القوة الشرائية (۱) .

وكانت « النقود السلعية » أقدم أنواع النقود ، واحتلت المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة مكان الصدارة بين المعادن النقدية ، وتاتها في المنزلة معادن أخرى مثل الحديد والنحاس والزنك والقصدير.

ولعــل سك النقود هو أهم حادث تاريخى أعقب اختيار المعادن النفيسة

<sup>(</sup>۱) انظر الدكتور محمد زكى شافعى: مقدمة فى النقود والبنوك. (القاهرة ،١٩٦٢ ، ص ١ ــ ٢١) .

للتداول(١) أما النقود والنقد فقد جاء فى لسان العرب: النقد والتنقاد تمييز الدراهم واخراج الزيف منها. وقيل النقد مصدر نقدته دراهمه، ونقدت له الدراهم أى أعطيتة، فانقدها أى قبضها، ونقدت الدراهم وأنتقدتها: إذا أخرجت منها الزيف(٢).

## نصوص تاريخية تبين أهمية النقود:

ولم يغفل الكتاب والمؤرخون المسلمون ذكرما للنقود من أهمية بالغة فذكروا نصوصا طريفة في هذا المعنى . فيؤثر عن الجاحظ قوله :

«والدرهم هو القطب الذي تدور عليه روحي الدنيا» (٣) وذكر الجاحظ (٤) أيضاً وصية لرجل أوصى بها أبناء ه فقال « أى بني . إن إنفاق القراريط يفتح عليك أبو اب الدوانيق ، وإنفاق الدوانيق يفتح عليك أبو اب الدراهم ، وإنفاق الدوانيق ، والعشر ات تفتح عليك أبو اب المانانير ، والعشر ات تفتح عليك أبو اب المئين ، والمئين تفتح عليك أبو اب الألوف ، حتى يأتى ذلك على الفرع والاصل».

ما أشبه ذلك الكلام بالحكمة الانجلزية التي تقول « احرص على الملاليم تحرص الجنيهات على نفسها » . Pouds Will Take Gare of Themselves . على أن أهمية النقود جعلت الناس أحياناً تتفنن في الحرص عليها بلوفي تأليهها فيذكر الجاحظ « زعموا أن رجلا قد بلغ في البخل غايته وصار إماما ، وأنه كان إذا صار في يده الدرهم ، خاطبه وناجاه وفداه ، واستبطنه ، وكان مما يقول : كم من أرض قد قطعت و كم من كيس قد فارقت ، و كم من خامل رفعت ،

<sup>. (</sup>١) المرجع السابق: س ٢٧ ـ ٥٠

<sup>(</sup>٢) الأب انستاس الكرملي: النقود العربية (القاهرة١٩٣٩)،٥٥٨ه١-١٦١).

<sup>(</sup>٣) الجاحظ: كتاب البخلاء . ج ٢ ص ١١٦ ( شرح العوامرى والجارم \_ طبعة دار الكتب. أنظر كذلك، الدكتور محمدضياء الدين الريس الخراج والنظم ااالية للدولة الاسلامية. ( القاهرة ١٩٦١، ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الجاحظ: المصدر السابق ج ٢ ص ٢٢، والدكتور محمد ضياء الدين الربس: المرجم السابق ص ٣٥٠

ومن رفيع قد أخملت، لك عندى أن لا تعرى، ولا تضحى(١) » (٢)

ولكن من المؤكدأن النقود ليسلها قيمة في حدذاتها، ولكن استعمالها وتداولها هو الذي يخلق قيمتها.

وشبه العرب الدينار بالشمس ، والدرهم بالبدر ، وفى دلك قال الشاعر : ويظلم وجه الاً رض فى أعين الورى

بالاعشمس دينار ولا بدرورهم (٣)

كذلك تسمى الرجال بالدرهم والدينار، ومن مشاهير الرجال «الجعد بن درهم» مؤدب مروان بن مجمد أخر خلفاء الدولة الأموية، والذي ينسب إليه فيعرف باسم مروان الجعدي.

· وكذلك من مشاهير الرجال عيسى بن دينار ففيه الأندلس المالكي الشهير على عهد عبد الرحمن الداخل الأموى وابنه هشام .

# فائدة علم النميات أو السكة أو النقوذ لدراسة التِاريخ الاسلامي:

يعتبر علم النميات أو السكة أو النقود،، من أهم فروع علم التاريخ.

أما النميات فهى جمع النمى ، ومعناها فى القاموس ، صنجة الميزان ، وكذلك الفلوس والدراهم التى فيها رصاص أو نحاس ، والراجح أن الكلمة من أصل لا تينى هو : Numus أو Numus ومعناه الفضة المضروبة دراهم ، أو قطعة المفضة نقداً . ولعلها مشتقة من الأصل اليونانى Nomos أو Noummos وهو اسم نقد صقلى قديم أشتق منه اسم النقد باليونانية وهو Nomisma (٤) .

ومن هذا الإصل اشتقت الكلمة الفرنسية La Numismatique ، أي علم

<sup>(</sup>١) يقال صحا يضحو ضحوا أي برز للشمس

<sup>(</sup>۲) الجاحظ: المصدر السابق ج ۲ ص ۵۰ ، وضياء الدين الريس: المصدر السابق ص ۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) الكرملي : النقود : هامش ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه: النقود، ص ١٦١.

النميات ، والكلمة الإنجليزية Numismatics وتعرف النقود باسم السكة . ومعنى السكة ، الحديدة المنقوشة التى يضرب عليها النقود ، وقد بتجاوز الناس فيطلقونها على النقود نفسها . ويتضح المعنى الأصيل للسكة مما كتبه المقريزى في كتابه عن النقود القديمة الإسلامية « وبعث عبد الملك بالسكة إلى الحجاج ، فسيرها الحجاج إلى الأفاق ، لتضرب الدراهم بها . وتقدم إلى الامصار كلها أن يكتب إليه منها في كل شهر بما يجتمع قبلهم من المال كى يحصيه عندهم ، وأن تضرب الدراهم في الآفاق على السكة الإسلامية ، وتحمل أولا فأولا» (١).

ويذكر ابن خلدون (٢) في مقدمته أن السكة هي « الختم على الدنانير والدراهم المتعامل بها بين الناس بطابع حديد يتقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب بها على الدينار أو الدرهم، فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة ، بعد أن يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس في خلوصه بالسبك مرة بعد أخرى ، وبعد تقدير أشخاص الدراهم والدنانير بوزن معين صحيح بصطلح عليه، فيكون التعامل بها عدداً ، وإن لم تقدر أشخاصها يكون التعامل بها وزناً . ولفظ السكة كان اسماً للطابع وهي الحديدة المتخذة لذلك ، ثم نقل إلى أثرها ، وهي النقوش المائلة على الدنانير والدراهم ، ثم نقل إلى القيام على ذلك والنظر في إستيفاء حاجاته وشروطه وهي الوظيفة فصار علماً عليها في عرف الدول ، وهي وظيفة ضرورية للملك إذ بها يتميز الحالص من المغشوش عرف الناس في النقود عند المعاملات ويتقون في سلامتها الغش بحتم السلطان عليها بين الناس في النقود عند المعاملات ويتقون في سلامتها الغش بحتم السلطان عليها بيناك النقوش المعروفة … » .

ولا شك أن علم النميات أو السكة ، أو دراسـة النقود الإسلامية من الدراسات التي يفيد منها التاريخ الإسلامي أكبر فائدة . وكان ضرب النقود في ديار الإسلام من اختصاص رئيس الجماعة السياسية من خليفة أو سلطان أو

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: س ٣٦

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: المقدمة ،الفصل السادس والثلاثون في شارات الملك والسلطان الخاصة به

أمير أو الذين يمثلونه من الولاة والحكام(١) ولذا فاننا ندرس من الكتابات المنقوشة على السكة ، ألقاب الا مراء والحكام وتاريخ الضرب، وبعض عبارات خاصة بالمذهب الديني كما أنها تبين تبعية الولاة للخلافة أو استقلالهم عنها ، ومدى هذا الاستقلال . كذلك يتضح لنا من دراستنا للنقود ، المواد التي اتخذت منها النقود ، والموازين ، والمكاييل ، والأثمان . كما تكشف السكة الإسلامية عن اسماء مدن كانت تضم دوراً لضرب النقود مما يشهد بما كان لهذه المدن من شأن إداري كبير .

ولاشك أن قيمة النقود التاريخية كبيرة وذلك لا نها وثائق صحيحة وقديمة ورسمية وليس من السهل الطعن فيها (٢) .

والحق أن دراسة النقود الإسلامية تكشف للباحث كثيراً من الحقائق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية في التاريخ الإسلامي. فدراسة النقود الإسلامية ترتبط بالزكاة والصداق والدية وغير ذلك مما يهتم به المجتمع الإسلامي وتهتم به الدراسات الفقهية الدينية .

كذلك تكشف دراستنا للنقود الإسلامية عن الكثير من الحقائق الاقتصادية في التاريخ الإسلامي . والمعروف أن دراسة النقود من الدراسات الهامة جداً التي تفيد الاقتصاديين وعلماء الاقتصاد ، وذلك لإرباط النقد بالمسائل الاقتصادية . ولا شك أن للنقود دوراً أساسياً في النظام الاقتصادي ، وأول ذلك هو توسيع نطاق التبادل بحيث يساعد ذلك على تقسم العمل والتخصص في الإنتاج بطريقة مثلي ، فالنقود تستمد أهميتها من طبيعة توفرها على خدمة

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ـ

<sup>(</sup>۲) انظر الدكـــتور زكى عمد حسن : دراسات في مناهج البحث في التاريخ الاسلامي .

<sup>(</sup> مجلة كلية الاداب بجامعة القاهرة المجلد ١٢ ــ الجزء الأول ــ مايو ١٩٥٠) س١٦٧ ــ الجزء الأول ــ مايو ١٩٥٠) س١٦٧ ــ ١٩٥٠ وكذلك، الدكتورة سيدة كاشف: مصر في عصر الأخشيديين (القاهرة ١٩٥٠، مم سيدة كاشف. ( القاهرة ١٩٦٠ ص ١٩٦٠). ومصادر التاريخ الإسلامي. ( القاهرة ١٩٦٠ ص ١٩٦٠).

الاقتصاد القومى فى مجموعه ، فهى فى حد ذاتها مثل المعادن النفيسة لا تستطيع أن تطعمنا أو تكسونا أو توفر لنا المأوى ، وإنما يهبىء استعالها بلوغ أقصى درجات تقسيم العمل والتخصص فى الإنتاج بحيث يترتب على ذلك زيادة كفاءة الاقتصاد القومى فى إنتاج السلع ، والخدمات النى يتسنى بها إشباع الحاجات الائساسية وغير الائساسية للافراد(١).

ويجدر بنا أن نشير إلى الكنوز الوافرة من النقود الإسلامية التى عثر عليها في الروسيا وفنلندة والسويد والنرويج ، بل في سويسرا وجزيرة أيسلندة والجزائر البريطانية ، وترجع قطع العملة المذكورة إلى الفترة الواقعة بين نهاية القرن الا ول وبداية الخامس بعد الهجرة (أو بين القرن السابع وبداية الحادي عشر الميلادي). وليس معنى ذلك أن كثيراً من التجار المسلمين أنفسهم وصلوا إلى أيسلندة أو النرويج أو الجزر البريطانية ، ولكن كتب الرحلات وتقويم البلدان عندهم تشير إلى ترددهم على جنوبي الروسيا ، وإلى وصولهم أوربا الوسطى . ويشهد ذلك كله بما كان للمسلمين من سيادة تجارية في تلك البقياع (٢) .

#### النقود العربية قبل ظهور الاسلام:

لم يكن للعرب نقو دخاصة بهم حين ظهر الإسلام. فقد كانوا يتعاملون بالدارهم الفضية الساسانية ، و بالدنانير البير نظية الذهبية (٣) ولا شك أن تعاملهم بنقو د الفرس والبير نظيين يرجع إلى مجاورتهم لهاتين الدولتين ومستعمراتها ، وإلى رحلاتهم التجارية العديدة . ومع ذلك فقد كانت هناك نقود عربية متداولة بين العرب في الجاهلية ، في نطاق ضيق جداً ، مثل نقود اليمن الحميرية (٤) .

<sup>(</sup>۱) محمد زكى شافعى : مقدمة في النقود، ص ٣ — ٧ .

<sup>(</sup>۲) الدكتور زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ( مطابع دار العارف بالقاهرة، ه ۱۹۶، س ۸.

<sup>(</sup>٣) الماوردى : الأحكام السلطانية ، القاهرة ١٢٩٨ ، س. ١٤٨ ، والبلاذرى : فتوح البلدان ، ص ٤٧١ — ٤٧١ القاهرة، ١٣١٩ هـ).

<sup>(</sup>٤) النقشبندى: الدينار الإسلامي ج١، ص١٠، بغداد، ١٩٥٣م).

كذلك افتبس الانباط من الاغريق والرومان ضرب النقود. ووصلت إلينا نقود من عصر ملك الانباط الحارث الثالث ( ١٨٧ ـ ٢٦ ق . م ) وعلى أحد وجهيها صورة رأس متجها إلى اليمن ، وعلى الوجه الآخر رسم إلاهة النصر ( وهي إلاهة عند الرومان على شكل امرأة مجنحة ) واسم الملك باليونانية Basileos Aretou أي عب لليونان .

كذلك وصلت إلينا نقود من عصر ملك الانباط عبادة الثانى (٢٧-٢٥ق.م) وعلى أحد وجهيها رسم رأس وعلى الوجه الاخرصورة نسر ونقوش نبطية معناها الملك عبادة ، ملك الانباط « السنة الثانية » . ووصلت إلينا نقود أخرى من عصر عبادة الثانى وعلى أحد وجهيها رسم رأسين ، وعلى الوجه الاخر صورة النسر والنقوش النبطية الموجودة فى النوع السابق .

كذلكوصل إلينا نقد مالك الاول (٤٧ ـ ٣٠ م) وعلى أحدوجهيه رأسان وعلى الآخر نسر وعليه كتابة معناها « الملك مالك ملك الانباط »(١)

كذلك كان لدولة تدمر نقود بشكل نقود الإسكندرية الرومانية عليها كتابة وصور. وقد وصل إلينا نقد زنوبيا (الزباء أو زينب) ملكة تدمر ( ٢٦٧ م - ٢٧٧ م) و على أحد وجهيه صورة رأسها و كنفيها وحول الصورة اسمها بالا حرف اليونانية هكذا « سبتميا زينوبيا » وعلى الوجه الا خرصورة أخرى ، أما النقد الاخر فعليه صورة رأس ابنها وهب اللات واسمسه ولقبه (٢).

ولكن النقد المتداول بين العرب قبيل ظهور الإسلام كان الدينار الذهبي البيزنطي والدراهم الفارسية الفضية .

واشتهر عند العرب الديار الهرقلى ، فكانت دنا نير هرقل ترد على أهل مكة في الجاهلية(٣) وكان ذهب الدينار الهرقلي من أحسن الذهب ، وشكله بديعاً حسناً ، ومنه قول الشاعر في صبيان النصارى .

<sup>(</sup>١) جرجي زيدان: المرب قبل الإسلام، القاهرة ١٩٠٨، ص ٧٧ -- ٧٨٠

<sup>(</sup>٢) نفس المؤلف والمرجع، ص ٩٣ -

<sup>(\*)</sup> البلاذرى: فتوح البلداذ، ص ١٧١٠.

كأن دنانيراً على قسماتهم وإن كان قدشف الوجوه لقاء(١) وكما استعمل العرب الدينار البيزنطى ، نقلوا اسمه من اليونانية اللاتينية Denarius Aureus

فأطلقوا عليه المم الدينار أو الدينر ( من غير ألف ) .

وورد لفظ دينار في القرآن الكريم، ففي سورة آل عمران الآية ٧٥ :

## وزن الدينار الدرهم والتعامل بالوزن:

وكان الدينار يزنمثقالا من الذهب أى ٢٦٥ومن الجرامات أو ٣٦حبة Grains وهذا الوزنهو وزنالسوليدسSoLidus وهوالنقدالذهبأ والدينار البزنطى الذي كان شائعاً في بيزنطة قبل الإسلام(٣).

وكانت زنة الم<sup>ط</sup>قال إثنان وعشر ون قيراطاً إلا كسراً كمايذكر البلاذرى (٤) أو إلا حبة كما يذكر المقريزي (٥).

وكان وزن الدينار يقدر أيضا باثنين وسبعين حبة شعير، أو ستة ألاف حبة خردل من الوسط(٦) ويذكر المقريزي أن المثقال منذ وضع لم يختلف في

<sup>(</sup>١) الكرملي: النقود العربية ، هامش ص ٢٠.

<sup>(</sup>۲) المقشبندى : الدينار الإسلامى ، ص ۱۰ — ۱۱ ، المكرملى : النقود، هامش ص ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) النقشبندى : الدينار الاسلامى . ص ١٢ وما به من مراجع ،

<sup>(</sup>٤) الـكرملي : النقود العربية ، ص ١٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ص ٢٨ – ٢٩

<sup>(</sup>٦) النقشبندى : الدينار الإسلامي ، ص ١٣، وما به من مراجع .

جاهاية ولا إسلام وأنه يزن ستة ألاف حبة من حب الخردل(١).

أما أجزاء الدينار فكان نصف دينار ، وثلث دينار ، وأحيانا ربع ، كما كان للدينار أضعاف (٢).

وذكر المقريزى أن المثقال من الفضة كان يسمى درهما ،وأن المثقال من الذهب كان يسمى دينارا(ه).

ويؤكدالمقريزى ماذكره البلاذرى من أوزان الفضة، فيقول ان أهل مكة فى الجاهلية كانوا يتبايعون بأوزان اصطلحوا عليها فيا بينهم وهى الرطل الذى هو اثنتا عشرة أوقية ، والا وقية هى أربعون درهما فيكون الرطل ثمانين وأربعائة درهم ، والنص وهو نصف الا وقية حولت صاده شينا فقيل نش وهو عشرون درها ، والنواة وهى خمسة دراهم (٢).

ويذكر المقريزى أنواعا مختلفة من الدراهم الفضية الساسانية التي شاعت عند العرب قبيل الإسلام وكانت هذه الدراهم مختلفة الاوزان والاسماء،

<sup>(</sup>١) الـكرملي: النقود العربية، ص ٢٩ - ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) النقشبندى: الدينار الاسلامى: ص١١ وما به منمراجع.

<sup>(</sup>٣) البلاذرى: فتوح البلدان، ص ٧٧١ و ٧٧٤.

<sup>(</sup>٤) لعل كلة رطل مأخوذة من الأصل اللاتبنى لبيرة . ( انظر السكرملي : النقود، هامش، ص ٢٦)

<sup>(</sup>٥) المرجم نفسه ، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه: ص ٢٦ – ٢٧:

فكانت هناك الدراهم السود الوافية (١) وهى دراهم الفرس البغلية (٢) وكان الدرهم وزنه المثقال الذهب، وكان هناك «الدراهم الجواز»(٣) وكانت تنقص فى العشرة ثلاثة فكل سبعة « بغليه » عشرة « بالجواز، وكان لهم أيضا دراهم تسمى جوراقية(٤) وكانت هناك الدراهم الطبرية(٥) العتق(٢).

وبذكر المقريزى أن الدرهم الطبرى ثمانية دوانيق(٧) والدرهم البغلى أربعة دوانيق، وقيل بالعكس. والدرهم الجوراقي أربعة دوانيق ونصف والدانق ثماني حبات وخمساً حبة من حبات الشعير المتوسطة التي لم تقشر، وقد قطع من طرفيها ما أمتد(٨) ويذكر السيوطي أن الدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبتان، والحبة هي حبة الحنطة. أما حبة الحنطة فوزنها نمو من جزء واحد من عشرين جزءاً من الجرام(٩)

وكانت الائربعة فلوس تساوى طسوجا واحداً فى حياة الجاحظ(١٠) .

ويتكلم المقريزى عن العملات المساعدة الصغيرة والحقيرة فيقول « وقد كانت الامم في الإسلام، وقبله، لهم أشياء يتعاملون بها بدل الفلوس، كالبيض

<sup>(</sup>۱) یفرق ابن تغری بردی بین الدراهم الوافیة والبغلیة أنظر النجوم الزاهرة — طبعة لیدن — ج ۲ ، ص ۲۱۳.

<sup>(</sup> ٧ ) لعلهذا االاسمنسبة الىبغل وهو اسم رجل يهودى ضرب تلك الدراهم ( الكرملي : النقود ، هامش، ص ٢٢)

<sup>(</sup>٣) الدراعمالجواز مشتقة منقول الاقتصاديين جاوز الدراهم أىقبلها على مافيها من الدخل ( انظر الكرملي الـقود : هامش ، ص ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الدراهم الجوراقية منسوبة الى جورقان ، وهى قريه بنواحى همذان . ( الـكرملي : النقود: هامش، ص ٢٣.

<sup>(</sup>ه) المقصود بذلك الدراهم المضروبة في طبرستان، وليس في طبرية بالاردن. (السكرملي: هامش ص ٢٤).

<sup>(</sup>٦) الكرملي: النقود، ص ٢٢ ــ ٢٣.

<sup>(</sup>٧) الدانق كلة مأخوذة من الفارسية دانه، أي حبة (الكرملي: هامش، ص ٧٧)

<sup>(</sup>٨) نفس المرجع، س ٧٧ .

<sup>(</sup>٩) نفس المرجع، هامش س ٢٦.

<sup>(</sup>١٠) الجاحظ: كتاب البيخلاء ، ص ١٩٧ ، ص ٨ه -- ٩٠٩ ص ٢٠٩٠ .

والكسر من الخبز، والورق، ولحاء الشجر (قشره) والودع الذي يستخرج من البحر، ويقال له الكوري، وغير ذلك(١) .

ويشرح المقريزى أن الخبز كان يستعمل أحياناً عملة فى بغداد ، وذلك برسالة الشيخ الرئيس أبى القاسم بن أبى زيد الذى زار بغداد فى سنة بضع وأربعهائة فيقول : ويتعاملون به ( الخبز ) فى الأسواق ويقيمونه مقام الدرهم فى الانفاق وينتقدونه نقداً قد اصطلحوا عليه وجعلوا لذلك قانوناً يرجعون إليه، فيردون المثلوم والمكرج ( وهو الذى فسد وعلته خضرة ) كما يرد الدرهم الزائف ، والدينار المبهرج ، ويشترون به أكثر الما كولات والمشمومات الزائف ، والدينار المبهرج ، ويشترون به أكثر الما كولات والمشمومات ويذخلون به الحمامات ، ويأخذه النباذ والخمار ، ولا يرده البزاز ولا العطار « تم يبين المقريزى سعر الرغيف قائلا : « ومع هذه العناية والاحتياط يباع كل ستين ( رغيفاً ) بقيراط » (٢)

وهكذا نرى أن الدنانير قبيل الإسلام كانت ثابتة الوزن وكانت تزن مثقالا، أما الدراهم فكانت كما ذكرنا متنوعة كما كانت أوزانها تختلف حسب أنواعها.

ولذلك كان العرب قبل الإسلام يتعاملون بالنقود بالوزن بحساب المثاقيل وذلك باعتبارها تبرا أى مادة منذهب أو فضة ، ولا يقبلون التعامل بها بالعد ويغضون النظر عن كونها نقوداً مضربة (٣).

ويذكر المقريزى أن الدينار كان « يسمى لوزنه ديناراً ، وإنما هو تبر ويسمى الدرهم لوزنه درها وإنما هو تبر »(؛).

واهل عذر العرب في التعامل بالنقود وزناً وليس عدا ، هو تنوع الدرهم

<sup>(</sup>١) الكرملي: النقود: ص ٦٨

<sup>(</sup>۲) المقريزى: إغاثة الامة بكشف الغمة ، نشر محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال — القاهرة ١٩٤٠ م، ص ٦٧ — ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) النقشبندي : الدينار الاسلامي ، ص ١٠٠

<sup>(</sup>٤) الكرملي: النقود ، ص ٢٧ ــ ٢٨٠

وأوزانه ، أما الدنانير فمع إنها كانت ثابتة الوزن والقيمة إلا أنه قد ينقص بعضها بسبب التداول أو التزييف.

## العين واتورق:

وكان العرب يطلقون على نقود الذهب كلمة « العين » وعلى نقودالفضة كلمة « الورق » واستمرت هذه التسمية بعد الإسلام . وفى القاموس أورق بمعنى كثر ماله ودراهمه والتجارة مورقة للمال بمعنى مكثرة(١) .

ويذكر البلاذرى (٢) أن عبد الملك بن مروان « أول من ضرب الذهب والورق بعد عام الجماعة » .

ويذكر الكندى (٣) صاحب كتاب الولاة والقضاة ، أنه في عهد ولاية الحسن بن التختاخ ( ١٩٤ ـ ١٩٤ هـ ) بمصر ثار العرب عليه حينها أعطاهم العطاء ثلثاً عينا ( أى من الدنانيرأو الذهب المضروب ) وثلثاً بزا ( أى الثياب من الكتان والقطن ) وثلثاً قمحاً .

وكذلك يذكر الماوردى (٤) في كلامه عن الاثراضي التي يقرض عليها الخراج، أنه مما يؤثر في زيادة الخراج أو نقصانه، قرب الاثرض من البلدان والأسواق، وبعدها، لزيادة اثمانها ونقصانها، ويقول: وهدذا إنما يعتبر فيا يكون فيا يكون خراجه ورقا (والورق هنا بمعنى النقود) ولا يعتبر فيا يكون خراجه حباً (الحب بمعنى الغلال).

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع ، ص ۱٤٩ — ١٦٠ – ١٦٤ - ١٦٤ وكذلك النقشبندى ص ١٠

<sup>(</sup>٢) البلاذرى: فتوح البلدان، ص ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) الكندى : كتاب الولاة والقضاة (بيروت ، ١٩٠٨ م ، ص ١٤٦، وكذلك دكتورة سيدة كاشف : مصر في فجر الاسلام ، القاهرة ١٩٤٧ م ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الماوردى: الأحكام السلطانية ، القاهرة ١٢٩٨ هـ، ص ١٤٢ — ١٤٣ ، وكذلك دكتورة سيدة كاشف: مصر في فجر الاسلام، ص ١٥

#### النقودالاسلامية قبل خلافة عبد اللك بن مروان:

يذكر البلاذرى أنه لما ظهر الإسلام أقر الرسول عليه الصلاة والسلام النقود المتداولة بين العرب من دراهم ودنانير ، وكان كل عثيرة دراهم تزن سبعة مثاقيل كما من بنا . وكذلك فعل من بعده خليفته أبو بكر الصديق . وبق الائم على حاله أيام عمر بن الخطاب ، وعثان بن عفان وعلى بن أبى طالب ، وظل الحال كذلك أيام معاوية ثم ضرب مصعب بن الزبير ، في أيام عبد الله ابن الزبير دراهم قليلة كسرت بعد(١) .

ويذكر المقريزى في كتابه «النقود القديمة الإسلامية» أنه في سنة ثماني عشرة من الهجرة ضرب عمر بن الخطاب الدراهم «على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها ،غير أنه زاد في بعضها «الحمد لله» وفي بعضها «محمد رسول الله » وفي بعضها «لا إله إلا الله وحده » وفي آخر مدة عمر وزن كل عشرة دراهم ستة مثاقيل » (٢) . وإن صح هذا القول يكون عمر قد غير في أواخر خلافته نسبة العملة الفضية إلى العملة الذهبية ولكن الواضح من المصادر القديمة المختلفة أن عمر بن الخطاب أبقي النسبة المعروفة قبل ذلك بين الفضة والذهب وإنما جعل كل درهم ستة دوانيق .

ويذكر المقريرى أنه لما بويع أمير المؤمنين عنمان بنعفان ضرب في خلافته دراهم نقشها « الله أكبر » . ولما اجتمع الائم لمعاوية بن أبي سفيان ضرب الدراهم السود الناقصة ، فكان كل درهم ستة دوانيق ، أو خمسة عشر قيراطا إلا حبة أو حبتين . ولما جمع لزياد بن أبيه ولاية الكوفة والبصرة في خلافة معاوية ضرب دراهم على غرار دراهم معاوية وجعل وزن كل عشرة دارهم سبعة مثاقيل (٣) .

ومما يستلفت النظر هنا أن المقريزى يسمى دراهم معاوية «السود الناقصة» وفي اعتقادنا أن المقريزي يعني بذلك أنها بعكس الدراهم المعروفة منذ العصر

<sup>(</sup>١) البلاذري: فتوح البلدان ، ص ١٧٤٠

<sup>(</sup>٢) الكرملي: النقود، ص ٣١ -- ٣٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ص ٣٢ – ٣٣ -

الجاهلي باسم « السود الوافية » وهي التي ذكر أنها البغلية ، وأن الدرهم وزنه زنة المثقال الذهب(١) أو أنه يتكون من ثمانية دوانيق(٢).

ويذكر المقريزى أن معاوية لم يضرب الدراهم فقط وإنما ضرب دنانير « عليها تمثال متقلداً سيفاً »(٣) والمقصود بالتمثال طبعاً صورة الرجل .

ولما قام عبدالله بن الزبير بمكة ودعا لنفسه بالخلافة ، ضرب دراهم مدورة ، وكان أول من ضرب الدراهم المستديرة . ويذكر المقريزى أن ما ضرب من الدراهم قبل ذلك كان « ممسوحاً غليظاً قصيراً ، فدورها عبد الله ، ونقش على أحد وجهى الدراهم : « محمد رسول الله » وعلى الآخر « أمر الله بالوفاء والعدل » وضرب أخوه مصعب بن الزبير دراهم بالعراق ، وجعل كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، وأعطاها الناس فى العطاء حتى قدم الحجاج بن يوسف العراق من قبل أمير المؤمين عبد الملك بن مروان فقال « ما تبقى من سنة الفاسق أو المنافق شيئاً » فغيرها » (٤) وطبيعى أن الحجاج يشير بذلك القول إلى عبد الله بن الزبير وأخيه مصعب.

ويذكر ابن خلدون فى مقدمته أن مصعب بن الزبير هو أول من ضرب الدنانير والدراهم فى العراق سنة سبعين بأمر أخيه عبد الله ، وكتب عليها فى أحد الوجهين « بركة الله » وفى الآخر « اسم الله »(ه).

وتكاد المصادر الإسلامية القديمة تتفق على أن السلمين بدؤا يضربون الدراهم منذ خلافة عمر بن الخطاب، ولكنها لا تتفق على من بدأ من الخلفاء أو الامراء بضرب الدنانير الذهبية.

والراجح أن المسلمين بدأوا بضرب الدنانير منذ خــلافة عمر بن الخطاب ولكن على نطاق ضيق جداً وظلت النقو دالمتداولة هي الدنانير البيز نطية والدراهم

<sup>(</sup>١)اارجم السابق ، ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٧

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤)لملرجع السابق ص ٣٣ – ٣٤.

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون : المقدمة: س ٢٦١.

الفضية الفارسية جنبا إلى جنب مع الدراهم والدنانير التي ضربها الخلفاء والأمراء المسلمون.

ويذكر كاترمير(١) وسوفير (٢) أن الكاتب القبطى بشندى أسقف قفط الذي عاصر فتح العرب لمصر ، كتب كتاباً إلى الأساقفة وهذا الكتاب محفوظ في المكتبة الإهلية في باريس وهو يقول فيه :

« إن العرب أخذوا القود الذهبية المنقوش غليها الصليب المقدس، وصورة السيح المسيح، ومسحوا الصليب وصورة المسيح وكتبوا مكانها اسم نبيهم محمد الذى يتبعون تعاليمه، وإسم خليفة نبيهم، ونقشوا الاسمين معآ على النقود الذهبية. وهذا النص يبين أنه منذ فتح العرب لمصر فى خلافة عمر بن الخطاب، ضرب المسلمون الدنانير الذهبية، وإن كان لا يذكر على وجه التحديد اسم الخليفة.

وكذلك يتضح من النص السابق ومن النصوص الإسلامية القديمة أن العرب لما ضربوا نقودهم أبقوها على شكلها الرومي والفارسي بنقوشها وشكلها مع إضافة العبارات الإسلامية . ونقل حورجي زيدان في كتابه التمدن الإسلامي عن المؤرخ الألماني الدكتور « مولر » أن خالد بن الوليد ضرب باسمه في الشام نقوداً سنة ١٥ أو ١٦ ه ، جعلها على رسم الدنانير الرومية تماماً وأبق عليها الصليب والتاج والصولجان ، وعلى أحد وجهيها اسم خالد بالأحرف اليونانية (٣) .

ولعل ضرب خاليدللدنا نير باسمه كان من الأسباب التي دعت الخليفة عمر بن الخطاب

Quatremère: Mémoires Géographiques et Historiques sur l'Egypte t. I. p. 343. (Paris 1811).

Sauvaire, : Materiaux pour servit à l'Histoire de la (Y) Numismatique et de la Métrologie Musulmanes (Extrait du Journal Asiatique, Sèrie . XIV pp. 56.457 Paris 1879.

<sup>(</sup>۳) الكرملي: النقود: س ۹۱، جرجي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي ج ۱ س ۱۶۲

إلى عزل خالد عن قيادة الجيوش العربية في الشام بعد موقعة اليرموك(١).

وقد عثر على دبنار إسلامى يعتبر من الدنا نير النادرة . وهذا الدينار ضرب على طراز النقود النحاس التى ضربت فى الاسكندرية للامبراطور البيزنطى هرقل وإبنيه قسطنطين وهيراقلوناس .

ووجدت نسخ قليلة جداً من هذا الدينار لا يتجاوز عددها أصابع اليد حفظت في متاحف المانيا وبريطانيا وأمريكا وتركيا ، ووصفها لافوا Lavoix ولين بول Lane Poole وإسماعيل غالب (في موزه هايون قاتا لوغي) وجورج مايلز G. C. miles ، ومن الأوصاف المختلفة يتضح أن هذا الدينار الذهب يشبه تماما النقود النحاس التي ضربها هرقل في الإسكندرية . ووزن الدينار حوالي هرو جراماً وقطره . ٢ مليمتراً ، ولا يختلف الدينار عن نقود هرقل إلا في تحويل الصلبان إلى دوائر ووجود كتابة كوفية هي : (بسم الله لا إله إلا الله وحده — محمد رسول الله) وهذه الكتابة تكون «طوق النقد » أي الها، ش المحيط بمركز الدينار وكذلك كتب على الدينار الإسلامي الحرفان . B. I.

واعتبر ستانلی لین بول ، و إسماعیل غالب ، الحرفان . B. I تاریخ الدینار بالسنین و فسرها باحدی وعشرین .

وإذا أخذنا بهذا التفسير يكون هذا الدينار الذهب النادر قد ضرب فى سنة ٢١ ه فى أواخر خلافة عمر بن الخطاب(٢).

ولعله يكون قد ضرب في مصر في دور الضرب البيزنطية التي كات موجودة قبل الفتح العربي ويرجح قولنا هذا ماكتبه بشندي أسقف قفط عن العرب والنقود بعد فتح مصر.

<sup>(</sup>١) الكرملي: النقود: ص ٩١.

<sup>(</sup>٢) النَّقشبندى: الدينار الإسلامي: ص ١٨ --- ٢٢ ، ومابه من مراجع .

# النقود الاسلامية في خلافة عبد الملك بن مروان ٥٦ - ١٨ ه (٥٨٥ - ٥٠٧م):

ولى عبد الملك بن مروان خلافة المسلمين فى النصف الثانى من القرن الأول الهجرى حين كان العالم الإسلامي يجتاز مرحلة خطيرة من الفتن الداخلية والحركات الخارجية الثائرة على الحلافة، فضلاً عن الإعتداء ات البيز نطية على الحدود الإسلامية . وفى سنة ٢٧ ه إستطاع عبد الملك أن يلم شمل العالم الإسلامي بعد أن تخلص من المناوئين والمعارضين للخلافة الأموية، وخضع العالم الإسلامي خضوعاً تاماً لعبد الملك ، وقرى اسمه من منابر الشرق والغرب ، واعتز العرب فى أيامه ، وعظم نفوذهم .

كذلك اهتم عبد الملك بإصلاح السكة وتوحيدها فى جميع أنحاء الدولة الإسلامية، والحق أن لعبد الملكالفضل الأول فى إصلاح السكة وتوحيدها فى أنحاء الدولة الإسلامية ، والإستغناء عن النقود الأجنبية ـ فارسية كانت أو رومية .

ويعطينا المؤرخون العرب أسباباً غير مقنعة لتعريب النقد زمن الخليفة عبد الملك بن مروان ، فيقولون إن السبب الذي حدا بعبد الملك إلى ذلك هو أن القراطيس-أى أوراق البردي- كانت تدخل إلى بلاد الروم من أرض مصرو تأتى الدنانير إلى العرب من قبل الروم ، فكان عبد الملك بن مروان أول من أحدث الكتاب الذي يكتب في رؤس الطوامير من (قل هو الله أحد) وغيرها عبارات من ذكر الله . فكتب إليه ملك الروم : أنكم أحدثتم في قراطيسكم كتا با نكرهه ، فان تركتموه ، و إلا أتاكم في الدنانير من ذكر نبيكم ما تكرهونه . فكبر ذلك في صدر عبد الملك، وكره أن يدع سنة حسنة سنها ، فأرسل إلى خالد بن يزيد ابن معاوية ، فاستشاره في ذلك ، فأشار عليه خالد بتحريم دنانيرهم ، وكان أن ضرب عبد الملك الدنانير الإسلامية ومنع التعامل بدنانير بيزنطية (١).

ولكن الراجح أن تعريب النقد ، وتوحيده ، والإستغناء عن النقود الأجنبية رومية كانت أو فارسية ، كان جزءاً من سياسة عبد الملك بن مروان

<sup>(</sup>۱) البلاذرى: فتوح البلدان: ص ۲۶۰ (ليدن ۱۸٦٦م)، المقريزى: النقود الإسلامية (القسطنطينية، ۱۲۹۸هم) ص ۲، أبو المحاسن: النجوم الزاهرة، ج ۱، ص ۱۷٦ ـــ ۱۷۷ . (طبعة دار الكتب المصرية، ۱۹۲۹م).

التى استهدفت تعريب مؤسسات الدولة كما أنه كان رمناً للسيادة الحاملة للدولة العربية (١)، وعلى كل حال فقد توصل لافوا Lavoix بمقارنة المصادر العربية والبيزنطية، وفهارس مجموعات النقود، إلى أن إصلاح عبد الملك بدأ حوالى ٧-٧٤ه ٢٩٢ – ٢٩٣ م ولكن ضرب النقود استمر بأشكالها القديمة عدة سنوات بعد هذا التاريخ (٢).

والواقع أن التعامل بالدنانير البيزنطية في الدولة الإسلامية ، كان مظهراً من مظاهر استمرار الأساليب البيزنطية في الدولة العربية هذا فضلا عن استمرار نظم الإدارة الحكومية في الشام ومصر وغرب العالم الإسلامي كما كان الحال قبل الفتح العربي، بل إن العلامات الحاصة التي تشير إلى الثالوث المقدس ظلت باقية على إنتاج البردي العربي في الدولة الإسلامية.

ونعرف أن معاوية بن أبى سفيان اضطر إلى دفع جزية سنوية للا مبراطور البيزنطى أثناء إنشغاله في صراعه ضد على بن أبى طالب . كذلك اضطر عبد الملك بن مروان أن يدفع جزية للدولة البيزنطية أثناء إنشغاله بمحاربة عبد الله بن الزبير . لكننا نرى عبد اللك يبدأ في إستكال تعريب الدولة وفي إصلاحاته الداخلية بعد تخلصه من الفتن والمشاكل الداخلية . كذلك نراه يحاول التخلص من الضغط البيزنطي حربياً كان أو اقتصادياً فجاء سك الدنانير الدهية بمثابة إعلان الحرب الاقتصادية ضد بيزنطة و نرى عبد الملك يرسل الدنانير الذهبية الجديدة ضمن الاناوة المتفق عليها إلى جستنيان الثاني في القسطنطينية . كأ وقف تصدير أوراق البردى من مصر إلى بيزنطة وأزال من هذا الورق علامة الثالوث المسيحية وأحل محلها كتابات عربية دينية . وكان عبد الملك يبغى من وراء هذا إقامة سلطانه على أساس اقتصادى مستقل ، وأن ينزل بغي من وراء هذا إقامة سلطانه على أساس اقتصادى . وكان رد جستنيان الثاني عندما تسلم الجزية المقررة بالدنانير العربية الجديدة أن أعلن الحرب على عبد الملك عندما تسلم الجزية المقررة بالدنانير العربية الجديدة أن أعلن الحرب على عبد الملك عندما تسلم الجزية المقررة بالدنانير العربية الجديدة أن أعلن الحرب على عبد الملك عندما تسلم الجزية المقررة بالدنانير العربية الجديدة أن أعلن الحرب على عبد الملك

<sup>(</sup>١) انظر الدكتور عبدالعزيز الدورى: تاريخ العراق الاقتصادى، ص ٢١٣.

Lavoix, Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliothèque Nationale, Paris 1887, p. XX et. p. XXVIII.

فى سنة ٣٩٣ م ( ٧٤ ه ). لكن عبدالملك انتصر انتصاراً باهرا على جستنيان الثانى أمبراطور بيزنطة (١) وكان ذلك بالقرب من سباستبوليس (سيواس) من أعمال كيليكية.

و يروى البلاذرى أن عبد الملك ضرب شيئاً من الدنانير فى سنة ٧٤ ه ، م ضربها سنة ٧٥ ه ، ويذكر أيضاً فى رواية أخرى أن عبد الملك أول من ضرب الخيجاج الدراهم آخر سنة ٧٥ ه م أمر بضربها فى جميع النواحى سنة ٢٥(٢)، ويذكر المقريزى أنه لما «استوتق ألا مر لعبد للملك بن مروان بعد مقتل عبد الله ومصعب ابنى الزبير ، فحص عن النقود ، والأوزان ، والمكاييل ، وضرب الدنانير والدراهم فى سنة ست وسبعين من الهجرة »(٣) و يحدثنا المقريزى فى رواية من رواياته أن دنانير عبد الملك الأولى كان فيها صورة ، فيقول عن عبد الملك : «وكتب إلى الحجاج وهو بالعراق ، أن اضربها قبلى فضربها ، وقدمت مدينة رسول الله عليه عليه وسلم ، وبها بقايا الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ، فلم ينكروا منها سوى نقشها ، فان فيها صورة ، وكان سعيد بن المسيب ، رحمه الله منها سوى نقشها ، فان فيها صورة ، وكان سعيد بن المسيب ، رحمه الله ، يبيع بها ويشترى ، ولا يعيب من أمرها شيئاً »(١).

والواقع أن مجموعات الدنانير والنقود الباقية لدينا في المتاحف تؤيد كلام المقريزي إلى حد بعيد، فإن أقدم دينار إسلامي عثر عليه لعبدالملك مؤرخ سنة ٧٧ه. وهذا الدينار ضربه عبد الملك على الطراز البيزنطي وفيه تصوير يمثل الخليفة متقلداً سيفاً ، وفيه تأريخ الضرب بحروف كوفية ، ثم ضرب عبد الملك الدنانير على النمط نفسه عام ٧٧ه.

وفى سنة ٧٧ ه أحدث عبد الملك ضرب الدينار على طراز إسلامى عربى

<sup>(</sup>۱) أرشيبالد لويس: القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط: ترجمة أحمد محمد عيسى القاهرة ، ١٩٦٠ ، ص ١٣٦ - ١٣٦٠ .

<sup>(</sup>٢) البلاذرى: فتوح البلدان ، ص ٤٧٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الكرملي: النقود، ص ٣٤

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق : ص ٣٤

مغاير للطراز البيزنطى فظهر الدينار لا يحمل إلا كتابات كوفية . واستمر ضرب النقود بهذا الشكل الا خير إلى نهاية العصر الا موى(١) .

ولم يضع الأمويون أسماءهم، ولا أسماء أحد من أبنائهم وقوادهم على الدينار مطلقا ولعل عبد الملك حين وضع صورته على الدينار الذى ضربه سنة ست وسبعين ، وسبع وسبعين كان يتشبه بالبيزنطيين ثم عدل عن ذلك إلى الشكل الإسلامي العربي . ولا يمكن معرفة نسبة الدينار الأموى إلى الخليفة إلا بتأريخه . وقد يختلط علينا الأمر في السنة التي يتوفى خليفة ويتولى الخلافة آخر (٢) .

وكان أول من نقش كلمة «دينار» بحروف كوفية على النقودالذهب في الإسلام هو عبد الملك بن مروان سنة ٧٦ه، واستمر الحال كذلك طوال العهدالأموى. أما أجزاء الدينار فكان ينقش محل كلمة «دينار»، نوع الجزء فيقال مثلا: هذا نصف وهذا ثلث وهذا الربع ولم يعرف عن الأمويين أنهم ضربوا أضعافاً للدينار(٣).

# وزن دينار عبد اللك ونسبته الحالدراهم:

ولما كانت النقود ترتبط بالمسائل الشرعية مثل الزكاة والصداق والدية ، فان عبد الملك أخذ تلك المسألة في الاعتبار حين ضرب النقود فاتخذ النسبة القديمة المعروفة ، والتي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهي أن كل سبعة دنا نير تزن عشرة دراهم . وكذلك عدل عبد الملك بين الدراهم الكبار والصغار إذ وجد الدراهم الكبار ثمانية دوانيق والصغار أربعة دوانيق فاتخذ أمراً وسطاً ومنزله بين منزلتين فجعل وزن كل درهم ستة دوانيق، حتى لايظلم الناس في دفع ما يجب عليهم دفعه من خراج أو زكاة . ولذلك قيل كان « فيا صنع عبدالملك في الدراهم ثلاث فضائل

الاولى: أن كل سبعة مثاقيل زنة عشرة دراهم.

<sup>(</sup>١) النقشبندى : الدينار الاسلامى، ص ١٧ ــ ٢٤، وما به من مراجع.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه : ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: ص ١١ وما به منمراجع.

<sup>(</sup>٤) البكرملي: النقود الإسلامية: ص ٣٦ ـ ٣٧

والثانية: أنه عدل بين صغارها وكبارها حتى اعتدلت وصار الدرهم شئة دوانيق.

والثالثة: أنهموافق السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فريضة الزكاة بغير وكس ولا اشتطاط. قضت بذلك السنة ، واجتمعت عليهما الأمة.

#### عبد الملك والصنج الزجاج:

ولصيانة الوزن من التلاعب، وضع عبد الملك صنجا من الزجاج وهى أوزان معينة من الزجاج لوزن النقود الفضية والذهبية، ولحفظ الوزن من التغيير. والزجاج في تلك الأيام أحسن مادة لهذا الغرض(١).

## تقييم النقود بالعملة المصرية الحالية:

وجدير بالذكر أنه حين ظهر الإسلام كانت الدولة العربية تأخذ بنظام المعدنين وقد أقر الرسول عليه الصلاة والسلام، العمله الموجودة، وارتبط بتلك العمله فرض هام وهو الزكاة، كما تعلق بها بعض المسائل الشرعية الأخرى كالدية والصداق.

واستقر النصاب الشرعى الذى تجب فيه الزكاة من المال ولا تجب فيا دونه ، على عشرين مثقالا من الذهب أو مائتى درهم من الفضة وجمل فى كل عشرين نصف مثقال كما جعل فى كل مائتين خمسة دراهم (٢) .

ويتضح من زكاة الأموال ومن النصوص المكثيرة أن سعر الديبار أو المثقال كان يساوى عشرة دراهم فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفى عهد الخلفاء الراشدين.

ولم يكن الدرهم جزءاً من الدينار وإنما كان هذا نقد على أساس الفضة وذاك نقد على أساس الذهب ولكل من النقدين وحداته، وكان للمؤمن

<sup>(</sup>١) النقشبندى: الدينار الإسلامي ص ١٥، الدورى : المرجع السابق، ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) الماوردى: الأحكام السلطانية، ص ١١٤ -- ١١٥؟ الـكرملي: النقود، ص٣٠.

الخيار فى أن يخرج من هذا النقد أو ذاك ، مادامت القيمة واحدة ونجد عمر بن الخطاب يجعل أربعة دنانير على أهل الذهب ، فى الجزية ، معادلة لأربعين درهما على أهل الورق ، أى الفضة وكذلك راعى هذه النسبة فى تقدير الخراج (١) .

وبروى أبو يوسف أن عمر بن الخطاب وضع الديات على أهل الذهب ألف دينار ، وعلىأهل الورق عشرة آلاف درهم(٢) كذلك روى أبو يوسف عن ابن مسعود أنه قال ، « لا يقطع » – أى فى حد السرقة – « إلا فى دينار أو عشرة دراهم (٣).

وقد نص على تلك النسبة بين الدينار والدرهم بعض الفقهاء مثل أبى عبيد فهو يقول « لأن أصل الدنانير أن يعدل الدينار بعشرة دراهم » (٤).

وقد كان الدينار الشرعي أو المثقال يزن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين وفي سكة عبد الملك بن مروان ٢٦٥٥ من الجرامات .

ولكن نلاحظ أنه بمرور الزمن كان يتغير السعر أى ما يساويه الدينار من دراهم فكان سعر الدينار يزيد أحياناً زيادة واضحة فقد يبلغ الدينار ١٥ درهما أو ١٦ درهما (٥).

ولم يغفل فيلسوف المؤرخين ابن خلدون هذه الحقيقة فيذكر في مقدمته بعد كلامه عن النقود زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والحلفاء ونقود عبد الملك بن مروان « . . ومن بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة في الدول على مخالفة المقدار الشرعى في الدينار والدرهم ، واختلفت في كل الأقطار

<sup>(</sup>۱) البلاذرى: فتوح البلدان، ص ۱۳۱، ابو يوسف: الخراج، القاهرة، ۲،۹۹ مس۱۲۸ ۱۳۳۱، ضياء الدينالريس: الخراج والنظم المالية، ص ۳۷۰.

<sup>(</sup>٢) ابو يوسف . الخراج، ص ه ه ١

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ١٦٨ ، ضياء الدين الريس: الخراج، ص ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ابو عبيدة: الأموال القاهرة، ٣٥٣ ه، ص ١٩٥،

<sup>( • )</sup> الدورى : تاريخ العراق : س٢٢١ — ٢٢٢ وما بهمن مراجع .

والآفاق، ورجع الناس إلى تصور مقاديرها الشرعية ذهناً كما كان فى الصدر الأول، وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم بمعرفة التى بينها و بين مقاديرها الشرعية».. (١) ».

ولعل التعامل بالنقود كان فى العادة بالعد اللهم إلا إذا كان هناك ضرورة للوزن كان تكون النقود ممسوحة أو مكسرة . وكان من ضرورات الوزن أيضاً تقدير الزكاة على أساس الدينار الشرعى الذي يزن مثقالا والدرهم الشرعى، وذلك بوزن الدراهم والدنانير التى تختلف أوزانها عن الأوزان الشرعية (٢) .

واجتهد بعض الأساتذة والباحثين المحدثين فى تقويم قيمتى الدينار الشرعى والدرهم الشرعى الإسلامى بالعملة المصرية الحالية . فقدر مؤلفو كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» الذى اعتمدته وزارة الأوقاف ، الدينار به مرره قرشاً كما قدروا الدرهم بـ ٢٠٧ قرشاً (٣) .

و نلاحظ فی هذا التقدیر عدم مراعاة النسبة الشرعیة بین الدینار والدرهم . و الا لـکان الدرهم فی رأیهم  $\frac{\Lambda_{c}\Lambda^{o}}{\Lambda_{c}\Lambda^{o}}=\Lambda_{c}$ ره قرشاً .

كذلك ذكر الاستاذ الخضرى أن وزن الدينار يساوى نصف الجنيه الإنجليزى ، أما وزن الدرهم فيساوى وزن القطعة ذات القرشين تقريباً لأن وزنها ٥٠٥٠ جرامات(٤).

كذلك نقل الدكتور حسن إبراهيم حسن عن « ستانلي لين بول » أنه

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : المقدمة ، الفصل السادس والثلاثون في شارات الملك والسلطان المخاصة به ، ص ۲۶۳ --- ۲۶۶

<sup>(</sup>٢) الدورى: المرجع السابق: ص ٢٢٠ -- ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) الفقه على المذاهب الأربعة -- وزارة الأوقاف \_ طبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٣٩ ، قسم العبادات ، ص ٤٨١ ، وانظر تعليق ضياءالدين الريس في كتاب الحراج ، ص ٣٧٠ \_ ٣٧١ .

<sup>(</sup>٤) الخضرى: محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية \_ المجلد الأول ج ٢ ص ٢٢١ الطبعة السادسة ، المسكمتبة التجارية ، ١٣٧٠ هـ) ، وراجع تعليق ضياءالدين الريس في كتاب: الخراج ، ص ٣٧١.

قدر الدينار بمقدار ه١ره، قرشاً (١) ، وقدر جورجى زيدان الدينار بنحو نصف جيه ، والدرهم بنحو فرنك(٢) أو أربعة قروش .

ويقدر الأمير عمر طوسون الدينار بنحو ستين قرشاً (٣) .

على أننا إذا تأملنا (لاجتهاد السابق من بعض الباحثين فى تقويم الدينار والدرهم بالعملة المصرية نرى أنهم أغفلوا سعر صرف الدينار بالدرهم الذى اتفق عليه زمن الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، فكان الدينار يصرف بعشر دراهم.

كذلك اجتهد الباحثور فى تقويم الدينار والدرهم بالعملة المصرية على أساس الجنيه المصرى الذهبي أو الجنيه الإنجليزى الذهبي والمعروف أن الجنيه المصرى الذهبي يزن ثمانية جرامات ونصف من الذهب (٤) أى ضعف المثقال الذهب أو الدينار تقريباً ولكن يجدر ملاحظة الفرق الآن بين الجنيه المصرى وثمنه مداولا ويقدر ثمنه بنحو ستة جنيهات مصرية .

وإذا حسبنا ثمن الدينار وثمن الجنيه المصرى الذهبى بالعملة المصرية الآن يكون ثمن الدينار حوالى . . . . . قرشاً ما الدرهم فيكون ثمنه بنا أى . . . قرشاً . هذا من ناحية ثمن الدينار والدرهم إذا اعتبرناها بالوزن أو سلعة ذهبية أو فضية .

أما من ناحية قيمة الدينار والدرهم فلا شك أنهما اختلفاً اختلافاً كبيراً منذ فجر الإسلام إلىالآن، وذلك لاختلاف قوتهما الشرائية من وقت لآخر .

وحسبنا لنعرف دى القوة الشرائية للدينار أن عمر بن الخطاب وضع الديات على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى

<sup>(</sup>١) الدكتور حسن إبراهيم حسن: النظم الإسلامية، ص٠٠٠، الطبعة الأولى، ١٩٣٩م.

<sup>(</sup>٢) جورجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، ج٢، ص٣٣ و ٢٧ و ٦٨، طبعة الهلال، ٢٦ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) الأمير عمرطوسون: ماليةمصرمنعهدالفراعنة إلى الآن، (الإسكندرية ١٩٣١.

<sup>(</sup>٤) الدكتور محمد زكى شافعى ، مقدمة فى القانون، ص ١٣٣ و ١٣٤ و ١٣٥ .

« أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتى بقرة، وعلى أهل الشاة ألنى شاة »(١).

ر میر الابل الواحد کان سعره ۱۰ دنانیر ۱۰  $\times$  میر آی ثلاثین جنیها مصریا أو ۱۰۰ درهم و کان سعر البقرة و دنانیر (  $0 \times 0.00$  ) أی حوالی خمسة عشر جنیها مصریا و ۱۰۰ درهما و الشاة نصف دینار (  $0 \times 0.00$  ) میر میر کان میر آو ۱۵۰ درهما و ۱۵۰ درهما میر آی حوالی ۱۵۰ قرشا أو ۱۵۰ دراهم .

## نقود الأمويين والعباسيين منذ خلافة عبد الملك:

أمر عبد الملك بن مروان الحجاج بنشر الدراهم الجديدة فى القسم الشرقى من الدولة الإسلامية و بمنع تداول الدراهم السابقة ، وباقناع الناس مجلب الدراهم القديمة إلى دار الضرب لطبعها من جديد (٣) اما عبد الملك نفسه فقد ضرب الدنانير الدمشقية كما يذكر البلاذرى (٤)

وسار الخلفاء الأمويون بعد عبد الملك على سياسته فى ضربالنقود. فكان الخلفاء يتشددون فى عيار الدينار الذهب وكان الذهب خالصاً بقدر ماكانت تساعدهم طرق التصفية. وقيس عيار دينار للرشيد وآخر للمطيع فكان عيارها

<sup>(</sup>١) أبو يوسف: كتاب الخراج، ص ١٥٥.

Grohmann,: : Arabic Papyri in the Egyptian (Y) Library, vol. II Cairo 1936 pp. 32-34.

والدكتورة سيدة كاشف ، مصر في فجر الإسلام ، ص ٧٧٠ القاهرة ١٩٤٧ ـ

<sup>(</sup>٣) الكرملي: النقود ص ٣٦، الدورى، تاريخ العراقالاقتصادى، ص ٢١٣ -- ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) الكرملي، النقود، ص١٠.

٩٧٧ه بر أى ٥ر٣٧ من القراريط (حبة) باعتبار أن الذهب الخالص ٢٤ قيراطا (حبة). (١)

كذلك تشددالخلفاء بعدء بد الملك في صحة الوزن وتخليص الفضة، فضرب عمر بن هبيرة والى العراق للخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك (١٠١ – ١٠٥ هـ عمر بن هبيرة والى العراق للخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك (١٠١ – ١٠٥ هـ ولما ولى خالد بن عبد الله القسرى العراق للخليفة هشام بن عبد الملك اشتد فى النقود أكثر من شدة ابن هبيرة «حتى أحكم أمرها ابلغ من أحكامة» . وذهب خلفه فى ولاية العراق ، يوسف بن عمر ، ابعد منه فى تخليصها والدقة فى العيار . فكانت الدراهم «الهبيرية» «والخالدية» ، «واليوسفية» أجود نقود بنى أمية ولم يكن الخليفة أبى جعفر المنصور العباسى يقبل فى الخراج من نقود بنى أمية غيرها ، ولهذا سميت الدراهم الأولى «المكروهة» (٢)

وفى العصر العباسى كان الخلف عضرب أبوالعباسى السفاح الدراهم بالأنبارونقصها ينقصون أحيانا وزن الدرهم فضرب أبوالعباسى السفاح الدراهم بالأنبارونقصها حبة واحدة، ثم نقصها حبتين، وفى خلافة المنصور أصبح النقص ثلاث حبات. ولم يصبح للدراهم وزن ثابت مماجعل الناس يتعاملون بها بالوزن ولما قتل كجعفر البرمكى فوض هارون الرشيد امر دار الضرب إلى السندى بن شاهك فاعتنى يتحليص الذهب والفضة فى النقد وضرب الدرهم على العيار الصحيح. لكن الامر بم على حال بعد هذا (٣)

أما وزن الدينار العباسي فكان مثل وزن الدينار الأموى وهو ٢٦٥ر؟من الجرامات اي٣٩حبة،وهذا هو الوزن الشرعي للدينار أو المثقال (٤)واستمرت

<sup>(</sup>۱) النقشبندي، الدينار الإسلامي، ص ١٣ – ١٤، و ٣٠ – ٣٦.

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، فتوح البندان، ص ٤٧٤، الدوري : تاريخ العراقالاقتصادي، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>۳) الكرملي: النقود ، ص ٤٦ — ١ ه ، الدورى، ، تاريخ العراق الاقتصادى و ص ٢١ . - ١٠ ٢١٤ — ٢١٤ — ٢١٤ . وما به من مراجع

<sup>(</sup>٤) النقشبندى: الدينار الإسلامي ، ص ٣٤.

كلمة دينار تنقش علىجميع النقود الذهب للدولة العباسية والدول التي نشأت في عهدها او انفصلت عنها (١)

وضرب آخر دينار في بغداد بعد سقوط الدولة العباسية حولسنة ١٦٦٦ه (٢٢٦٢م) ثم اختفت هذه الكلمة من النقود الذهب واستمرت في مصر إلى حكم سلطان الماليك البحرية المظف رسيف الدين حاجي سنة (٧٤٧هـ ١٣٤٦ه) (١٣٤٦ – ١٣٤٦م) ولم تنقش على النقود الذهب المصرية كلمة « دينار » بعد ذلك (٢)

ولم يذكر اسم احد على الدينار العباسي حتى سنة ١٧٠ ه وهى السنة المشتركة بين الهادى وأخيه هرون الرشيد . وفي هذه السنة نقش على قسم من الدنا نير لأول مرة أسماء ثلاثة أمراء وهم «على» «وجعفر» «والعلاء» أما «على» فهو على بن سليمان بن على العباسي الذي ولى مصرسنة ١٦٩ه وعزل سنة ١٧١في عهد الرشيدي ، وأما جعفر الذي ذكرسنة ١٧٠ ه فالغالب انه جعفر بن الهادي الذي رشحه والده لولاية العهد بدلا من هارون الرشيد . اما العلاء فقد يكون العلاء بن سعيد أو العلاء مولى هارون الرشيد أوغيرها (٣) .

وكان هارون الرشيد أول خليفة ذكر اسمه على الدينار (٤) وضرب العباسيون من الدنانير ماكان أكثر من المثقال إلى اربعة مثاقيل وذلك للتعامل بها. وضربوا عدا هذا أنواعا من الدنانير كبيرة الحجم والوزن وذلك لكنزها أو للصلة والإهداء في مناسبات معينة كالأعياد والأفراح ، أو للتصدق بها وأطلقوا عليها «د نانيرالصلة» وذلك لكى يصلوا بها احباءهم وندماءهم والفقراء وقد وجد في دار جعفر البرمكي بعد مقتله بركة فيها أربعة آلاني من الدنانير الذهب يزن الواحد منها مائة مثقال ومثقال ، وكتب على الوجه الأول منها :

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١١.

<sup>(</sup>٢) النقشبندى: الدينار الإسلامي، ص١١، ٣٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق. ، ص٣٨ ــ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) ألمرجم السابق، ص ٣٩.

واصفر من ضرب دار الملوك يلوح على وجهـــه جعفر وكتب على الوجه الثانى

يزيد على مائة واحــدا إذا ناله معـسر ييـسر (١)

وحين عهد الأمين إلى ابنه موسى المظفر ــ الناطق بالحق ــ بولا ية العهد، بدلا من اخيه المأمون ضرب دنانير كبيرة الحجم والوزن، زنة الواحد عشرة مثاقيل للصلة وكتب عليها:

كل عـــز ومفيخــر فلمــوسى المظفــر ملك عـــز ومفيخــر في الحكتاب المسطـر (٢)

وضرب الامير بجكم، فى خلافة الراضى بالله، دنانيريزن الواحد منها عدة مثاقيل فى مناسبة أحد الأعياد، وعلى الوجه الأول صورة بجكم وهو شاكى السلاح وكتب تحتها:

انما العز فاعلم للأمير المعظم سيد الناس بجكم

وعلى الوجه الثانى الصورة عينها جلس مجلساً كالمفكر المطرق .

وضرب ابن أبى ذهل الضي الهروى دنا نيريزن الواحد منها مثقالا و نصف المثقال، ليتصدق بها. وكان يقول: إنى أفرح لفرح الفقير، فاذا تصدقت على فقير اتركه يفرح ثلاث مرات، وذلك عندما أنا وله القرطاس يظنه درهما فيفرح به، وعندما يفتح القرطاس ويرى صفرة الدينار ازداد فرحا، وإذا أراد شراء حاجة ووزن الدينار، فوجده دينارا و نصف، فرح للمرة الثالثة (٣)

و نحن نعرف من المصادر القديمة ، ومن مجموعات النقود المحفوظة في المتاحف، والنقود المصورة في الكتالوجات ، فضلا عن كتب النقود، أن النقود الإسلامية كانت مستديرة أو شبه مستديرة . ولكن ابن خلدون يذكر استثناء لهذا ، فيقول ان المهدى مؤسس دولة الموحدين في شمال افريقية في القرن السادس الهجرى اتخذ سكة الدرهم مربع الشكل ، كما كان يرسم في الدينار شكل مربع في وسطه .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٣٤ ـ ٣٥ ، ومابه من مراجع .

<sup>(</sup>٢) الدورى ، تاريخ العراق الاقتصادى : ص ٢٢٧ ــ ٢٢٨ ، وما به من مراجع .

<sup>(</sup>٣) النقشبندي ، الدينار الإسلامي ، ص ٣٥ ، وما به من مراجع.

وكانت سكة الموحدين على هذا الشكلطوال عهدهم بل انه قيلان المهدى زعيم الموحدين كان ينعت قبل ظهوره «بصاحب الدرهم المربع. (١)

#### نقود مصر الاسلامية:

تدل قطع «الاوستراكا» (٢) على أن المعاملات بين الأهالى فى مصر قبل الفتح العربى كان أساسها العمله الذهبية الممروفة بالدينار Denarius الفتح العربى كان أساسها العمله الذهبية الممروفة بالدينار Solidus أو تريميزيون Tremision (٣) اى ان مصر كانت تتبع قاعدة الذهب. ويذهب علماء الاقتصاد إلى القول بأن نظام المعدن الفردى الذهب لا يمنع استعمال نقود أخرى غير الذهب، وبخاصة النقود العضية. ولكن الذهب يكون وحده هو العملة القانونية التي لها قوة إبراء غير محدودة ، أى تكون يكون وحده هو العملة القانونية التي لها قوة إبراء غير محدودة ، أى تكون أداة للوفاء بالالتزامات ، والقانون لا يعترف لغيرها بقوة الإبراء من الديون (٩) وتعتبر النقود الأخرى عملة مساعدة (٦). أما قاعدة الذهب . فهي تنظيم نقدى تتكافأ في ظله قيمة وحدة النقد مع قيمة وزن معين من الذهب (٧)

ولا نجد فى الاوستراكا سوى إشارة اواثنتين إلى النقود الفضية فى مصر، وتعرف بالدراهم(٨)، ويظهر أنالنقود الصغيرة التي كانت تستعمل فى مصر إذذاك

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ، المقدمة ، الفصل السادس والثلاثون ، ص ٢٦٢

<sup>(</sup>٢) الأوستراكا قطع من الفخار والأحجار ، استخدمتها بعض الشعوب القديمة ، فالكتابة واستنبط منها علماء الآثار كثيرا من الحقائق التاريخية .

Crum, .: Coptic Ostraca. London 1902 pp. 23, (\*) 45, 78, 79, 80.

<sup>(</sup>٤) إذا كان أساس النظام النقدى في الدولة هو الذهب فإنه يقال انها تتبع قاعدة الذهب عبد الحكيم الرفاعي: الاقتصاد السياسي، ج ١، ص ٤٧٩

<sup>(</sup>ه) عبد الحكيم الرفاعي ، الاقتصاد السياسي ، ص ٤٤٨ ، ومحمد زكى شافعي مقدمة في النقود والبنوك، ص ٤٤٠

<sup>(</sup>٦) عبد الحكيم الرفاعي: الاقتصادي السياسي ص ٤٨٠.

<sup>(</sup>۷) محمد زكى شافعي، مقدمة في النقود. ص ۱۰۷ – ۱۰۹ -

Crum : op. cit. p. 23. (٨) ، سيدة كاشف، مصر في فجرالإسلام، ص٥٨

ذاك \_ كالقروش وكسورها اليوم \_ كانت العملة البرونزية(١) ويقول المقريزى(١): «أما مصر من بين الأمصار فما برح نقدها المنسوب اليه قيم الأعمال وأثمان المبيعات، ذهبا في سائر دولها، جاهلية وإسلاما يشهد لذلك بالصحة ان خراج مصرفي قديم الدهر وحديثه إنما هو الذهب »

وتؤيدأوراق البردى، وقطع الاوستراكا، ماذكره المقريزى، إذ تشهدكالها بأن الجزية والضرائب، وإيجار الأرض، وأجور العال، وسائر المعاملات كانت تدفع بالدنانير وأقسامها. وعرف الدنانير في أوراق البردى اليونانية "باسم Solidi (٣).

وظلت الدنانير الذهبية هى النقود المتداولة فى مصر بعد الفتح العربى كما كان الحال قبل الفتح. وقد تكون النقود الاسلامية قد دخلت فيها كما يتضح من كتاب الكاتب القبطى بشندى أسقف قفط الذى عاصر فتح العرب.

وربما ظلت النقود الأجنبية في مصر يتعامل بها جنبا إلى جنب مع النقود الإسلامية حتى اصلاح عبد الملك بن مروان للسكة وتحريمه الدنانيرالأجنبية، أي أن السكة في مصر خضعت للسكة الإسلامية . ولم تستقل سكة مصر عن السكة المستعملة في الحلافة إلا بعد أن استقلت مصر عن الحلافة كما حدث في عهد احد بن طولون . ولدينا دنانير من سكة أحمد بن طولون نشرها ستانلي لين بول (٤)

Crum: Coptic Ostraca, pp. 36 - 37,

<sup>.</sup> ۱۸ سیدة کاشف: نفسه ص ۲۸ Crum op. cit. pp. 23, 42, 45 (۱)

<sup>(</sup>٢) الكرملي: النقود ، : ص ٢٥ .

Translations of the Greek Aphrodito Papyri in the British (7) Museum (Der Islam. Band II) pp. 271, 274 etc., Becker: Neue Arabische Papyri, pp. 254 - 267 etc., Grohmann: Arabic Papyri vol. II pp. 44, 45, 48, vol. III pp. 17, 31, 48. 141.

Lance-Poole: Catalogue of the Collection of Arabic (1) Coins preserved in the Egyptian Library Cairo. pp. 135-136.

وفى ذلك يقول المقريزى: «ومع هذا فان مصر لم تزل منذ فتحت دار المارة، وسكتها إنما هى سكة بنى المية ثم بنى العباسى، إلا أن الأمير أبا العباسى أحمد بن طولون ضرب بمصر دنا نير عرفت بالأحمدية» (١)

والواقع أن دار لضرب النقود تأسست في مصر زمن أحمد بن طولون (٢)، حيث ضربت الدنانيرالتي عرفت بالأحمد به نسبة إليه، وامتازت بعيارها الجيد . وقصة أحمد بن طولون وتجويد عيار ديناره مشهورة ، وكان عيار ديناره أجود عياراً من عياراً السندى بن هاشك والخليفة المعتصم (٣). ولا عجب فان السكة كانت تعتبر في العالم الإسلامي من شارات الملك (٤)

أوا النقودالتي نعرفها من العصر الطولوني، فضربت في مدن مختلفة ، مثل مصر ودمشق وحران وحمص وحلب وأنطاكية. كذلك وصلت الينا نقود من العصر الاخشيدي ضربت في مصر والر ، لة ودمشق، ويمكن ان نستنبط منها الحقائق التاريخية الآتية :

أولا: أن الدنا نير التي ضربت بمصر في عهد الخليفة الراضي وولاية محمد بن طغج الإخشيد، من سنة ٣٢٣ هاكان يذكر فيها اسم الخليفة وحده، ثما يشهد بأن الإخشيد كان لايزال يخضع كل الخضوع للخلافة العباسية .

ثانياً: أن الدنانير التي ضربت بمصر في عهد الخليفة المتنى، وولاية محمد بن طغج سنة ٣٠٩ ه كان فيها اسم الخليفة وحده، مما يشهد أيضاً بأن الأخشيد

<sup>(</sup>١) الكرملي :النقود، ص٤٥.

<sup>(</sup>۲) المقریزی. کتاب النقود القدیمة الإسلامیة (نشره الکرملی) س ، و کذلك البلوی، سیرة احمدبن طولون، س ، ۱۳۵۸ محمد کرد علی ، دمشق ۱۳۵۸ م. انظر کذلك Zaky M. Hassan: Les Tulunides pp. 210—211 Paris 1933

<sup>(</sup>٣) الكرملي: النقود، س، ٤٥ - ٧٠.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون: المقدمة ، الفصل السادس والثلاثون في شارات الملك والسلطان الخاصة به

كان فى بداية حكم المتقى لايزال يدين للخلافة بالطاعة التامة والتبعيـة الظاهرة .

ثالثاً: انسنة ٢٧٩ه كانت فاصلا بينعهدين ، نقد وصل الينا دينار منها لم ينقش عليه اسم الحليفة، وانما نقش اسم محمد بن طفج وحده ومعه لقب الأمير الأخشيد. ولسنا ندرى هل حذف اسم الحليفة مقصود، او أن نمة خطأ في كتابة هذا الدينار. وإذا كان الحذف مقصودا فلسنا نستطيع تفسيره إلا بأن الاخشيد فكر في الاستقلال التام عن الحلافة بعد صلحه مع ابن رائق ثم تبين صعوبة تحقيق ذلك فرجع إلى الوقوف عند الاستقلال الذاتي.

رابعاً: أن السكة التي ضربت للاخشيد بعد سنة ٣٢٩ ه كان ينقشعليها اسمه واسم الخليفة المتقى.

خامساً: ان السكة التي ضربت في عهد أو نوجور بن الاخشيد من سنة ٢٣٣ ه إلى سنة ٣٤٧ ه كان ينقش عليها اسم الخليفة المطيع واسم «ابوالقاسم بن الاخشيد » .

سادساً : أن السكة التي ضربت باسم على بن الأخشيد من سنة . ٣٥٥ الى سنة ٣٥٥ مكان ينقش عليها اسمه واسم الخليفة المطيع .

سابعاً: أن كافورا لم ينقش اسمه على السكة . وهذا يؤيد رأينا في أن كافورا حين حكم مصر ، بعدوفاة على بن الأخشيد، كان يشعر بما نكاد نصل إليه من النصوص، وهو أنه وسط بين الأمير والوصى على العرش .

ثامناً: أن السكة الإخشيدية بعد وفاة كافور كانت تضرب باسم الخليفة المطيع، مع اسمى الأمير أحمد بن على بن الإخشيد، وعمه الوصى عليه وهو الحسين بن عبيد الله بن طغبر (١).

وهكذا نرى أن دراسة السكة تكشف عن أشياء كثيرة توضح الأحداث التى نعرفها من المراجع التاريخية .

<sup>(</sup>۱) راجع في موضوع السكة في عصر الأخشيديين دكتورة سيدة كاشف: مصر في عصر الإخشيديين ، القاهرة ٥٠٠ ، ص ١٩١ -- ١٩٥، وما به من سماج.

ويذكر المؤرخون أرف محمد بن طفيج الأخشيد أمر بضرب الدينار الأخشيدي على عيار كامل، وصلحت النقود في عهده بعد فسادها(١).

ولما دخل جوهر الصقلى مصر على رأس جند الخليفة الفاطمى المعز لدين الله ، ضرب الدينار المعزلي في سنة ٨٥٨ ه ، وكتب اسم المعز على الدينار ، وكذلك ظهر على الدينار بعض العبارات التي تدل على مذهب الخلافة الفاطمية الشيعى ، مثل «على أفضل الوصيين ، وزير خير المرسلين »(٢).

ولما قدم المعز من إفريقية إلى القاهرة المعزية سنة ٣٩٧ه هم يقبل يعقوب ابن كلس أن يقبض من أموال الخراج إلا دنانير معزية . وساعد هذا على انحطاط قيمة غيره من الدنانير الموجودة مثل « الدينار الراضي » نسبة إلى الخليفة العباسي الراضي ، فنقص سعر صرفه أكثر من ربع دينار (٣) . وهذا يؤكد أن الناس تتعامل بالنقود على حسب الثقة فيها ، وهذه الثقة تأتى من ضان الحكومة للنقود المتداولة .

وهناك ظاهرة أخرى بدت واضحة فى مصر فى العصر الفاطمى وهو تعامل الناس بالدراهم والدنانير بدلا من تعاملهم بالدنانير فقط، وكان قيمة أو صرف الدينار المعزى خمسة عشر درهماً و نصف (٤).

ولكن الدراهم أخذت تزداد في مصر زيادة كبيرة مما سبب في انهيار قيمتها . فني أيام الحاكم بأمر الله إزدادت كبيات الدراهم المتداولة بين الناس حتى أن قيمة الدينار في سنة ٩٩٩ ه بلغت أربعة وثلاثين درهماً (٥) . واضطرت الحكومة الفاطمية أن تجرى إصلاحاً نقدياً ، وفي ذلك يقول المقريزي في كتابه النقود الاسلامية «وأنزل من القصر عشرون صندوقاً

<sup>(</sup>١) سيدة كاشف : مصر في عصر الأخشيدين ، ص ١٩٥ ، وما به من مراجع .

<sup>(</sup>۲) الكرملي: النقود، ص ۵۸ .

<sup>(</sup>٣) المقريزي: النقود القديمة الإسلامية ، نشر الكرملي ، » ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) الكرملي: النقود، ص ٥٨.

<sup>(</sup>ه) الكرملي: النقود، ٩٥.

فيها دراهم جدد ، فرقت للصيارف ، وقرى و سيجل بمنع المعاملة بالدراهم الأولى ، وترك من في يده شيء منها ثلاثة أيام ، وأن يورد جميع ما تحصل منها إلى دار الضرب، فاضطرب الناس، و بلغت أربعة دراهم بدرهم جديد ، و تقرر أمر الدراهم الجدد على ثمانية عشر درهماً بدينار »(١).

أما في العصر الأيوبي في مصر فنرى السكة تضرب في سنة ٢٥٥ ه باسم كل من الخليفة العباسي المرتضى بأمم الله والملك العادل نور الدين محود بن زنكي صاحب بلاد الشام. و بعد و فاة نور الدين ، واستبداد الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي بأمم مصر والشام، نرى صلاح الدين يبطل في سنة ٣٨٥ ه النقود المتداولة في مصر، ويضرب الدينار من الذهب المصرى، كايضرب الدراهم الناصرية . لكننا نلاحظ إرتباط العملة المصرية بالحالة السياسية والحربية آنوا الشرق غازين معتدين منذ أو اخر القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر أتوا الشرق غازين معتدين منذ أو اخر القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى) و نجحوا في تكوين إمارات صليبية في الشام كما هددوا مصر بالغزو عدة مرات . وطبيعي أن تتعرض مصر والشام للضغط الاقتصادى وذلك كي عدة مرات . وطبيعي أن تتعرض مصر والشام للضغط الاقتصادى وذلك كي تقف في وجه المعتدين ولتطهر البلاد منهم ، وقد تسرب من البلاد كثير من الذهب والنفائس خلال العمليات الحربية التي اضطلعت بها البلاد .

وليس هناك وصف أدق من وصف المقريزى حين يبين حالة النقد المصرى بعد زوال الدولة الفاطمية وتسرب الأموال والنفائس من القصر والقصر هنا معناه مقر الحكم أو الحكومة كما يبين اضطراب قيمة النقود في مصر التي يعبر عنها بكلمة «المصارف» أى سعر صرف الدينار وفي دلك يقول المقريزى في كلامه عن سنة ٢٥٥ ه « وفيها عمت بلوى المصارف بأهل مصر لأن الذهب والفضة خرجا منها وما رجعا ، وعدما فلم يوجدا ، ولهيج الناس بما غمهم من والفضة خرجا منها وما رجعا ، وعدما فلم يوجدا ، ولهيج الناس بما غمهم من ذلك ، وصاروا ، إذا قيل دينار أحمر ، فكأنما ذكرت حرمة له ، وإن حصل في يده فكأنما جاءت بشارة الجنة له . ومقدار ما حدث ، أنه خرج من القصر ما بين درهم ، ودينار ، ومصاغ ، وجوهر ، ونحاس ، وملبوس ، وأثاث ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ص ٩٥.

وحين ضرب صلاح الدين الدراهم الناصرية في سنة ٩٨٥ ه جعل نصفها من فضة ونصفها من نحاس ، وظل الحال كذلك في مصر والشام إلى أن أبطل الملك الكامل الأيوبي الدرهم الناصري في ذي القعدة سنة ٢٧٦ ه وضرب الدراهم الكاملية المستديرة التي كان ثلثاها من الفضة والثلث من نحاس . وكانت الدراهم الناصرية ، أو الدراهم المصرية العتق تعرف في مصر والإسكندرية بالزيوف (٢).

ويذكر القلقشندى في كتابه صبح الأعشى أن الدراهم التي يكون ثلثاها من الفضة وثلثها من نحاس اسمها « الدراهم النقرة »(٣).

والحق أن الدراهم الفضية أصبحت عمله متداولة في مصر منذ العصر الفاطمي وزاد التداول بها زمن الأيوبيين حتى أصبحت تقوم بها المبيعات الهامة وخراج الأرض وأجرة المساكن وقيم الأعمال .

أى أن مصر أصبحت فى العصر الأيوبى تتبع نظام المعدنين ، الذهب والفضة .

ثم تطور الأمر بعد ذلك فمنذ سنة . ٣٠ ه في عهد الملك الكامل نرى النقود النحاس تنتشر في مصر وعرفت باسم « الدراهم الفلوس » . وانفسح المجال لظهور العملات الأجنبية الفضية في الأسواق المصرية مثل نقود البندقية ، ونقود فلورنسا وذلك لاتصال الشرق بأوربا حربياً وتجارياً بل أن ظهور العملات الإيطالية في السوق المصرى ساعد على اختفاء الفضة المصرية التي كانت تهرب إلى أوربا حيث نسك في دور الضرب الإيطالية .

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ، ص ٥٩ - ٢٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٣) القلقشندى: صبح الأعشى، ج ٣، ص ٤٤ ( دار السكتب المصرية )

<sup>(</sup>٤) المكرملي: النقود، ص ٦٠- ٦١.

أما النقود في عصر الماليك البحرية فقد كانت دنانير من الذهب ونقوداً من الفضة، ومن النحاس . ونرى الظاهر بيبرس بعد أن نقل من كز الخلافة العباسية إلى القاهرة نقش على النقود الذهبية والفضية اسم الخليفة العباسي في القاهرة ونقش اسمه معه مضافاً إليه عبارة «قسيم أمير المؤمنين» ونقش الظاهر بيبرس أيضاً رنكه على النقود، أي شارته، وهو صورة سبع .

ولكن بعد أن استقر الماليك في حكم مصر لم يهتموا بنقش اسم الخليفة العباسي في مصر فكانت العملة في عهد أسرة قلاوون في الغالب تحمل اسم السلطان وتاريخ ومكان الضرب، وبعض العبارات الدينية.

و نلاحظ فى العصر المملوكى أن النقود الذهبية لم تثبت على عياد واحد أو وزن واحد أو حجم واحد . ولذلك نجد أنه منذ سنة ٨٠٠ه كثر تداول العملات الأجنبية وخاصة الدوكات Ducat فى مصر وغيرها من البلاد العربية وهذه الدوكات هى عملة البندقية الذهبية . ويذكر القلقشندى أن هذه النسبة إلى أميرهم دوك البندقية أما الألف والتاء فى الآخر فقا عمان مقام ياء النسب (١) وعرفت الدوكات فى الشرق باسم البندقى ولاشك أن كثرة تداول هذه النقود يرجع إلى نشاط التجار الايطاليين فى ذلك الحين فضلا عن وزن الدوكات يرجع إلى نشاط التجار الايطاليين فى ذلك الحين فضلا عن وزن الدوكات الثابت وعياره المرتفع .

وثمة ظاهرة أخرى في العصر المملوكي، وخاصة في عصر دولة الماليك البرجية أو الجراكسة، هي اختفاء الدراهم أو النقود الفضية والاكثار من ضرب الفلوس أي النقود النحاسية ، وكذلك ورود كثير من دراهم البندقية . وفي الوقت نفسه كان الفرنج يأخذون ما بمصر من الدراهم إلى بلادهم ، ويذكر المقريزي أنه في عهد الملك الظاهر برقوق أول الماليك البرجية « راجت الفلوس رواجا عظيماً حتى نسب إليها سائر المبيعات ، وصاريقال : كل دينار بكذا من الفلوس »(٢) ويعلق المقريزي على ذلك بقوله « وكانت الفلوس لا يشتري من الفلوس المناهلوس المناهلو

<sup>(</sup>۱) القلقشندى: صبح الأعشى، ج ٢، ص ٤٤١.

<sup>(</sup>۲) الكرملي :النقود، ص ٦٩.

بها شيء من الأمور الجليلة ، وإنما هي لنفقات الدور ، ومن أنعم النظر في أخبار الخليقة عرف اكان الناس فيه بمصر والشام والعراق ، من رخاء الأسعار ، فيصرف الواحد العدد اليسير من الفلوس في كفاية يومه »(١).

والواقع أن المقريزي يتعجب من رواج الفلوس كنقد أساسي ويقول أن المعروف أن الذهب والفضة هما أساس النقد « وأنه لما كانت في المبيعات محقرات تقل عن أن تباع بدرهم أو بجزء منه ، احتاج الناس من أجل هذا في القديم والحديث من الزمان ، إلى شيء سوى المذهب والفضة ، يكون بازاء تلك المحقرات ، ولم يسم أبدا ذلك الشيء الذي جعل للمحقرات نقداً البته فيما عرف من أخبار الخليقة ، ولا أقيم قط بمنزلة أحد النقدين ... »(٢) و زي المقريزي يتكلم في موضع آخر عن رواج الفلوس فيقول : « أنه حدث من رواجها خراب الإقليم ، وذهاب نعمة أهل مصر ، وأن هذا في الحقيقة رواجها خراب الإقليم ، وذهاب نعمة أهل مصر ، وأن هذا في الحقيقة كعكس للحقائق . فإن الفضة هي نقد شرعي ، لم تزل في العالم ، والفلوس أينا هي أشبه شيء بلا شيء ، فيصير المضاف مضافاً إليه »(٣) .

و يعود المقريزى في بين علة رواج الفلوس في مصر المملوكية كعملة أساسية وليس كعملة مساعدة ، بقوله: « وتا الله ، أن هذا الشيء يستحيا من ذكرة ، لما فيه من عكس الحقائق إلا أن الناس ، لطول تمرنهم عليه ، ألفوه ، إذ هم أبناء العوائد ، وإلا فهو في غاية القبح والمرجو أن يزيل الله عن بلاد مصر ، هذا العار » (٤).

### دار الضرب:

ضربت النقود الإســــلامية فى كل حواضر ديار الاســــلام شرقاً وغرباً فضربت النقود فى مصر والشام والعراق وخراسان وفى شمال إفريقية

<sup>(</sup>١) المرجم السابق، ص ٦٩

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٦٩ -- ٧٠ -

والأندلس وصقلية وغيرها. وكانت النقود تختلف شكلا، ونصا، وكتا بة، ووزنا وحجماً باختلاف الدول والعصور . وعرف مكان ضرب النقود باسم دار الضرب . ولم يسمح بضرب الدينار إلا في المدن الرئيسية والعواصم الهامة . أما الدراهم والفلس فكان من ضرب الأمراء والولاة في عدة مدن (١) .

ويبدوا أن الختم على الدنانير والدراهم وعيارها كان يقوم به نفر قليل من الموظفين يعرف بعضهم باسم المعدلين (٢) ويعرف الآخرون باسم السباكين (٣) ويعرف البعض باسم الطباعين (٤) ويشرف عليهم متولى دار الضرب ووصلت إلينا عن دار الضرب بايران في العصر الصفوى بيانات طيبة في كتاب «تذكرة الملوك» الذي نشره الأستاذ مينورسكي (٥) و كانت صناعة ضرب النقود بسيطة في فجر الاسلام. ويقول المقريزي أنه لما قتل الخليفة العباسي الأمين واجتمع الأمر لعبد الله المأمون ، لم يجد أحداً ينقش الدراهم فنقشت بالمخراط كا تنقش الحواتم » (٢).

وكان لدار الضرب ضريبة على ما يضرب فيها من نقود كانت تسمى فى بداية العصر الاسلامي « ثمن الحطب وأجرة الضراب »(٧). وكان مقدارها فى أيام عبد الملك بن مروان ١/٠ إذ أنه « قدر فى كلمائة درهم درهماً »(٨).

<sup>(</sup>١) النقشيندى: الدينار الإسلامي ، ص ١٦ -- ١٧،وما به من مراجع .

<sup>(</sup>٢) الكرملي: النقود، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد: الممرت في حلى المغرب ، ص ٣١ ، ليدن ١٨٩٩ .

<sup>(</sup>٤) البلاذرى: فتوح البلدان، ص ٤٧٤.

Minorsky: Tadhkirat al-Muluk: A Manual of (\*)
Safarid Administration.

Rabino di Borgomale: Coins and Seals of وانظر أيضا، the Shahs of lran pp. 1—5.

<sup>(</sup>٦) الكرملي: النقود، ص٠٥.

<sup>(</sup>٧) المرحم السابق: ص ٣٦.

<sup>(</sup>٨) المرجم السابق، ص ٣٦.

وكان الخلفاء أو من ينوب عنهم هم الذين يباشرون عيار النقود . ويذكر المقريزى أن هارون الرشيد هو أول خليفة ترفع عن مباشرة العيار بنفسه وكان الخلفاء من قبله يتولون النظر في عيار الدراهم والدنانير بأ نفسهم »(١) وترك الخليفة هارون الرشيد مباشرة عيار النقود لجعفر بن يحيى البرمكي فلها قتل هارون الرشيد جعفرا صير السك إلى السندى »(٢).

وكان الخليفة أو أمراء الدول الاسلامية المستقلة يعهدون في بعض الأحيان بالاشراف على دار الضرب إلى القاضى (٣) « وكانت دارالضرب في الدولة الفاطمية لا يتولاها إلا قاضى القضاة تعظيماً لشأنها ، ونكتب في عهده في جملة ما يضاف إلى وظيفة القضاء ويقيم لمباشرة ذلك من يختاره من نواب الحيكم »(٤) وكان الدينار أو الدرهم يكسر ويضرب مرة أخرى كما فعل عبدالملك بالدنانير البيزنطية المتداولة . وكان الملوك والأمراء يكسرون الدنانير ويعيدون ضربها إما لاحتياجهم إلى التبر وإما لاخراج نقود بأسمائهم وإما لأغراض سياسية كما فعل الحجاج بدراهم مصعب بن الزبير .

ويذكر السيد ناصر النقشبندي في كتابه « الدينار الاسلامي» في المتحف العراقي أنه رأى عدة دراهم، مضروبة من ثانية ، ولا تزال كتابات الضرب الأول ترى عليها بشكل معاكس لأنه لم يتقن ضربها في المرة الثانية (٥) ، وكان هناك نقود جيدة ونقود رديئة . أما النقود الجيدة فتلك التي كانت تضرب في دار الضرب . أي النقود التي تصدرها الدولة والتي يثق فيها الناس لأن الحكومة هي التي تتولى سكها ومن اقبة عيارها وخلوص ذهبها وفضتها ، وكانت النقود الجيدة توصف بأنها « الميالة الوازنة التامة » (٦) أي التي تميل وكانت النقود الجيدة توصف بأنها « الميالة الوازنة التامة » (٦) أي التي تميل

<sup>(</sup>١)المرجع السابق ، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) الكندى: الولاة والقضاة ، ص ٢٢ ٥ - ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) القلقشندى: صبيح الأعشى، ج ٢٦٠ ص ٢٦٤٠

<sup>(</sup>ه) النقشيندى: الدينار الإسلامي، ص ١٠٠

<sup>(</sup>٦) المقريزي. النقود الإسلامية، نشر لمالسكرملي، س ٤٤٠

إلى الرجحان أى أنها تامة الوزن ليس فيها أدنى نقص . وكذلك يصف المجاحظ الدنانير الجيدة بأنها « مثاقيل وازنة جياد » (١) وأما النقود الرديئة فهى أنواع متعددة حسب نفن الناس فى الغش والنزييف . فكان بعضالناس يعمد إلى الضرب على سكة السلطان و تقليدها . وكان ضرب النقود من إمتياز الخليفة أو ممثليه ، أما ضرب النقود خارج دار الضرب فكان يعتبر جريمة . ويقال أن عبد الملك بن مروان أخذ رجلا يضرب على غير سكة المسلمين فأراد قطع يده ثم ترك ذلك وعاقبه . ويروى أيضاً أن عمر بن عبد العزير أتى برجل يضرب على غير سكة السلطان فعاقبه وسجنه وأخذ حديده ، أى السكة التي كان يطبع عليها فطرحه فى النار (٢) ، وفى سنة ٨٣٨ ه عوقب رجل على هذه النهمة بالجلد والتشهير على جمل وطيف به فى جانبي بغداد (٢) . ويقول أبو يعلى عن أحمد بن حنبل : « لا يصلح ضرب الدراهم إلا فى دار الضرب باذن السلطان ، لأن الناس أن رخص لهم ركبوا الفطائم »(١) . ويرى الماوردى أن يتعامل الناس بالنقد المطبوع « بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة الماوردى أن يتعامل الناس بالنقد المطبوع « بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبعه ، المأمون من تبديله و تلبيسه » (٥) .

ولكن دار الضرب كانت مفتوحة للجميع ، وكان من حق كل فرد أن يأتى بالذهب أو الفضة لتضرب له(٦) و يذكر البلاذرى أن الحجاج أذن للتجار وغيرهم فى أن تضرب لهم الأوراق(٧) أى النقود الفضية .

وكان التجار والصرافون في القرن الرابع الهجرى يتوسطون بين الناس وبين دار الضرب فيأخذون من الناس المعادن الثمينة ويعطونهم ما يساويها

<sup>(</sup>١) الجاحظ: البخلاء، ص ٦٥، طبع المجمع العلمي العربي بدمشق.

<sup>(</sup>۲) البلاذرى: فتوح البلدان، ص٥٧٤

<sup>(</sup>۳) الصولى: أخبار الراضى والمتنى بالله . ( القاهرة ، ۱۹۳۲ ). س ۱٤۸ ،الدورى، تاريخ العراق الاقتصادى ،ص ۲۳٤.

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى ، الفراء الحنبلي : الأحكام السلطانية ، القاهرة ١٩٣٨، ، ص ١٦٠٠.

<sup>(</sup>٥) الماوردى: الأحكام السلطانية، القاهرة، ١٢٩٨ ه، ص٠٥١

<sup>(</sup>٦) أبويعلى: نفسالمرجع، ص٥٦١.

<sup>(</sup>٧) البلاذري: نفس المرجم ، ص٤٧٤.

فى القيمة الاسمية للنقود، ولعل الصيارف كانوا يحبذون زيادة المعدن الرخيص فى الدنانير وذلك لأنهم كانوا بأخذون الذهب والفضة من الناس إلى دار الضرب ويعطون أصحابها نقوداً تساوى ما أخذوه فى القيمة الاسمية، أى أن النقود لا تصبح قيمتها السلعية كاميلة فكانت زيادة الخليط تزيد فى أرباحهم (١).

ومن النقود لرديئة، الزيوف، جمع زيف، وهى الدراهم التى تكون نسبة المعدن الرخيص فيها كبيرة. وقيل أن عمر وعثان كانا إذا وجدا الزيوف في بيت المال جعلاها فضة(٢).

ومن النقود الرديئة، البهرج، أو البهرجه، أو النبهرجه، وهى نقود يكثر المعدن الرخيص، ويقصد بها الدنانير الرديئة ، وأحياناً يقصد بها الدراهم الرديئة (٣).

وكان فريق من الناس يحاول تزييف النقود وذلك بضرب دينار من الفضة وطليه بالذهب (٤) وكذلك كانت الفلوس وهى النقود التحاسية تغطى بطبقة من الفضة لينخدع الناس فيها ويظنونها دراهم وكان هذا النوع من الفلوس أو الدراهم يسمى، الستوقة، أو الدرهم الستوق(٥).

كذلك لجأ بعض الناس الذين لا يرغبون في صرف الدينار جميعه إلى قطع جزء منه أو قرض جزء يسمى «قراضة » ثم يبيعونه بحسب سعر الذهب التبر وبهذه الطريقة يضيع جزء من الدينار(٦).

<sup>(</sup>١) الدورى: تاريخ العراق الاقتصادى، ص ٢٢٦، ٣٣٣، وما بهمن مراجع ـ

<sup>(</sup>٢) البلاذرى: فتوح البلدان، ص٥٧٠ -

<sup>(</sup>٣) الدورى: المرجع السابق، ص ٢٣١ وما به من مراجع.

<sup>(</sup>z) النقشبندى: الدينار الإسلامي، ص ١٤.

<sup>(</sup>ه) الـكرملى ، النقود، ص ١٤٧ ، الدورى: تاريخ العراق، ص ٢٣٢، اللاذرى ، فتوح اليلدان، ص ٤٧٤.

<sup>(</sup>٦) النقشبندى: الدينار الإسلامي، ص ١٥، ومابه من مراجع.

وكانت هذه الدنانير تسمى « القراضة والمثلومة »(١).

وقيل أن مروان بن الحكم أخذ رجلا يقطع الدراهم فقطع يده (٢) وعاقب ابان بن عمّان ، وهو والى على المدينة ، من يقطع الدراهم بضربه ثلاثين ، وأن يطاف به (٣) .

وكان البعض يدس فى النقود « المفرغة » (٤) ومعنى ذلك أن يعمل ثقب فى الدينار أو الدراهم ويستخرج منه الذهب أو الفضة ثم يحشى بمادة رخيصه ويطلى بطلاء من الذهب أو الفضة (٥).

وكانت النقود الممسوحة تعتبر غير جيدة لأن قيمتها من ناحية المعدن تقل عن قيمة النقود الجديدة . ولم يجز الفقها، دفع النقود الرديئة ولا مكسور الدراهم والدنانير في الخراج . أما الأفراد فكانوا أحراراً في أخذها أو ردها . وقد تقبل النقود الرديئة ولكن بقيمة تقل عن قيمة « المضروب الصحيح » وكان من اللازم وزن النقود المسوحة أو المكسرة أو المثلومة قبل استلامها (٦).

### نظام العدنين الآثنين: (Bimetallism)

كانت الدولة الإسلامية تتبع نظام المعدنين فكانت تتعامل بالدينار، والدرهم ولم تكن الدراهم كما رأينا أجزاء من الدينار وإنما كان الدرهم يتبع قاعدة الفضة، وكان الدينار يتبع قاعدة الذهب.

ويرى علماء الاقتصاد أن نظام المعدنين عبارة عن قاعدة نقدية مندوجة ترتبط بمقتضاها قيم النقود بعلاقة ثابتة مع قيمة الذهب وقيمة الفضة في نفس الوقت. و بتحقق ذلك الارتباط باجتماع ثلاثة شروط:

<sup>(</sup>١) الدورى ، تاريخ العراق، ص ٢٣٢ ،وما به من مراجم .

<sup>(</sup>۲) البلاذري: فتوح البلدان، ص ۲۵.

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق، ص ٥٧٤

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٥٧٤

<sup>(</sup>٥) الكرملي، النقود ص ١٧:

<sup>(</sup>٦) الدورى: تاريخ العراق الافتصادى، ص ٢٣٢ — ٢٣٣ و ٢٢١ .

أولا: تحديد الوزن المعدني الذي تساويه وحدة النقد من كل من المعدنين على التوالى بما يترتب على ذلك من إنشاء علاقة ثابتة بين قيمة الذهب والعضة.

ثالثاً: اطلاق حرية الأفراد في تحويل سبائك أى المعدنين إلى مسكوكات وبالعكس(١).

وقد رأينا أن دار الضرب كانت مفتوحة للجميع وأنه يحق لكل فرد أن يأتى بالذهب أو الفضة لتضرب له النقود نظير رسم بسيط . كذلك كانت الله ولة والأفراد يتعاملون بالدنانير والدراهم بحسب النسبة السائدة فى السوق ، أو سعر الصرف الذى تحدده الأحوال التجارية (٢) ومع ذلك فان الظروف التاريخية للبلاد الإسلامية لم تجعلها فى يوم ما منطقة نقدية موحدة فبينا كان نظام النقد من دوجاً إذربيجان والجبال وجرجان وطبرستان والديلم والرى ، كان فردى القاعدة في مصر ، وفي كرمان و بحارى ومقاطعة فارس في الشرق فكانت المقاطعات الثلاثة الأخيرة ضمن منطقة الفضة تتعامل بالدراهم و تعتبر الذهب نوعاً من البضاعة .

أما مصر فكانت ضمن منطقة الذهب وتستعمل الفضة للحلى والأثاث أما العراق مركز الخلافة العباسية فكان يتعامل بالذهب والفضة(٣).

ولم تكن قيمة الدينار في بلد تساوى دائماً قيمته في بلد آخر، فكان الدينار العراقي يساوى ١٨٠ من قيمة الدينار المصرى حول سنة ٣٩٧ه ( ٢٧٩م ) . كذلك كانت نسبة الدرهم للدينار تختلف من وقت لآخر ومن بلد لآخر(٤).

<sup>(</sup>۱) محمد زكي شافعي ، مقدمة في البنقود، ص ۱۱۵ – ۱۱٦ .

<sup>(</sup>٢) ضياء الريس، الخراج والنظم المالية، ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) الدورى ، تاريخ العراق، ص ٢١٩ ، ٢٢٣، ومابه من مراجع .

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، ص٢٢١ – ٢٢٠ وما به من مراجع . (٧ – المجلة التاريخية )

كذلك نلاحظ — مع وجود نظام للمعدنين — شيوع استعال إحدى العملتين فى المعاملات فى فترة ما أكثر من الاخرى . وكان للا سباب السياسية والحربية والظروف الاقتصادية فضلا عن الظروف التاريخية لكل إقليم أكبر الأثر فى ذلك .

فحينا قامت الدولة العباسية رأى البيزنطيون أنهم لا ينازعونهم سيادة البحر المتوسط كما فعل أسلافهم الأمويون فضلا عن أنهم لم ينجحوا فى بسط سلطانهم منذ البداية على جميع أراضى الدولة الإسلامية.

لكن العباسيين أخذوا بهاجمون بعنف بفوق عنف أسلافهم الأمويين أطراف الإمبراطورية الشرقية ، واضطرحكام القسطنطينية أن يؤدوا للخلافة العباسية قدراً كبيراً من الذهب جزية ، فنرى قسطنطين الخامس يدفع عام (١٥٧ه - ٢٧٧م) أى فى خلافة أبى جعفر المنصور ، مبلغاً ضخماً تأميناً لأطرافه الشرقية . ثم تجددت هذه الجزيات زمن الإمبراطورة إيرين فى خلافة المهدى سنة ١٦٥ ه تجددت هذه الجزيات زمن الإمبراطورة إيرين فى خلافة هارون الرشيد تدفق الذهب من جديد إلى بغداد بعد أن بلغت جيوش المسلمين مدينة أفسس الذهب من جديد إلى بغداد بعد أن بلغت جيوش المسلمين مدينة أفسس Ephesus .

كذلك أجبر الإمبر اطور نقفور – خليفة إيرين على دفع الجزية بعد عام ١٩١ه ( ٨٠٦ م ) ، حين بلغت جيوش هارون الرشيد مدينة هرقلة الواقعة قبالة القسطنطينية (١).

لكن تلك السنوات شهدت قصر استخدام الذهب فى التجارة الدولية على مجال أضيق بكثير مما كانت عليه الحال زمن معاوية وجستنيان فكانت عملة مصر والشام وشمال إفريقية بالدينار الإسلامي واستخدمت الإمبراطورية البيزنطية عملتها الخاصة بها .

والمتدت منطقة الفضة إلى الشرق والغرب ، على جانبى منطقة الذهب ، فني الغرب استخدم الأندلس الدرهم الإسلامي، واستخدم معظم غرب أوربا ، فما عدا إيطاليا وقليلا من المناطق الشمالية ، البنى الفضى الكارولنجى . أما في

<sup>(</sup>١) أرشيبالد لويس: القوى البحرية والتجارية، ص ١٧١ ــ ١٧٢.

الشرق فاستمرت كل من العراق وإيران وما وراء النهر تستخدم الدرهم الفضى الذى ضرب على نمط العملة الساسانية صاحبه السيادة في المحيط الهندى(١).

لكننا نلاحظ انتعاش إفريقية (تونس الحالية) زمن الأغالبة ، في أواخر القرن الثاني والقرن الثالث الهجرى ١٨٤ — ٢٩٦ ه ( ١٨٠ م — ٩٠٨) ومن بعدهم زمن الفاطميين، فأصبحت إفريقية بلداً زراعياً غنياً و كذلك انتعشت صناعاته و تجارته ، كما كان له أسطول بحرى متفوق ، و كذلك سارت القوافل مخترقة الصحراء إلى بلاد السنغال والنيجر والسودان حيث يتوافر الذهب . وهكذا تدفق الذهب إلى إفريقية فضلامن ثروتها من تجارة البحر المتوسط، ولاغرو أن كانت الدنانير المغربية التي ضربها حكام إفريقية من الذهب الذي ملائخ والمنجري ( الحادي عشر الميلادي ) (٢) .

كذلك انتعشت مصر زمن الطولونيين والأخشيديين ، فى القرنين الثالث والرابع الهجرى (التاسع والعاشر الميلادى) ، وتدفق الذهب إلى مصرمن النوبة. ولم يقم رخاء مصر على الزراعة والذهب من النوبة فقط ، وإنما على انتعاش طريق التجارة الدولية الهامة المارة بها ، وها طريق البحر المتوسط والبحر الأحمرو فضلا عن ذلك كانت مصر بلداً صناعياً هاماً أنتجت الأقمشة الفاخرة ذات الخيوط الفضية والذهبية ، كما انتجت الأسلحة الحربية والتحف الدقيقة المطعمة بالذهب والفضة والجواهر الثمينة .

كذلك شاركت الشام مصر فى رخائها، كما تمتع الأندلس بازدهار زراعى و تجارى وصناعى كبير (٣) .

وأصبح للعالم الاسلامى منذ النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى وأواخر التاسع الميلادى ثلاثة مراكز إسلامية بحرية فى حوض البحر المتوسط: الأول فى مصر والشام ، والثانى فى شمال إفريقية، والثالث فى

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٩٧ - ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٢) الرجع السابق ، ض ٥٥٥ - ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) المرجم السابق ، س ٥٠٥ - ٢٥٨-

الأندلس. وأصبح الاسلام منذ ذلك الحين سيد البحر المتوسط ومالكا زمام طرق التجارة الدولية فيه بعكس ماكان عليه الحال حين قامت الدولة العباسية في القرن الثاني الهجرى. وحصر الاسلام البيزنطيين والشعوب المسيحية الغربية في البحار الضيقة ، وكانت طرسوس ، وجزيرة قبرص المحايدة ، تحميان شواطيء سورية ، وكانت كريت تحمي مصر ، كما تحمي صقلية شمال إفريقية ، وجزر البليار الأندلس(١).

وكان من آثار سيادة الأسطول الإسلامي على البحر المتوسط إنعاش التجارة الدولية التي أفاضت خيراً كثيراً على تلك البلاد من تجارة البحر ، فضلا عن ذهب بلاد النوبة والسودان وتبـع ذلك تغيير آخر فى بلاد العالم الاسلامى وهو تغيير العملة إذ انتشر الدينار الذهبي شرقاً وغرباً . وصارت بلاد العالم الاسلامي من الأندلس حتى جزر الهند الشرقية مرتبطة تجارياً داخل وحدة إقتصادية واحدة فحوالي عام ١٨٤ هـ ( ٨٠٠ م ) حـين تامت دولة الأغالبة في أفريقية كان الدينار الذهبي لايستخدم إلا فى مصر وسورية وشمـــال أفريقية وبعض أجزاء إيطاليا ، ولكنه أصبح فى منتصف القرن الرابع الهجرى والعاشر الميلادى نقداً دولياً دون منازع ، كما استيخدم في سائر بلاد العالم الاسلامي، فني أوائل القرن الرابع الهجري ( أوائل العاشر الميلادي ) سك عبدالرحمن الناصر (الثالث) دينارا أندلسياً على قاعدة الذهب لا الفضة التي كانتقاعدة للهقد منذ أواخر أيام القوط الغربيين وأوائلحكم المسلمين .كذلك انتشر الدينار الذهبي في شرق العالم الاسلامي فني أواخر القرن الثالث الهيجري (التاسع الميلادي) وأوائل الرابع الهجري (العاشر الميلادي) اختــني الدرهم الفضي من العراق وإيران ومن المحيط الهندى بين جزيرة مدغشقر وساحل ملبار ولوأن استخدام الفضة ظل باقياً في التداول المحلى وفي التعامل التجارى مع روسياً وغرب أوربا التي كانت تتبع قاعدة الفضة(٢).

ويؤيد هذا القول أن أكثر حسابات الخلافة العباسية ومعاملاتها في المدة الواقعة بين أواخرالقرنالثالتالهجرىوالقرنالرابع الهجرىأو العاشر الميلادي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٩٤٧.

<sup>(</sup>٢)المرجع السابق ، ص ٢٦٠ ــ ٢٦٩ .

( ۲۹۵ – ۲۳۶ هـ / ۹۰۸ – ۹۶۹ م ) كانت تجرى بالدنانير وليس بالدراهم(۱).

#### النقود الائتمانية:

عرف الإسلام النقود التى تعرف فى الاقتصاد الحديث باسم النقود الائتمانية والنقود الائتمانية هى كل ما تعرفه النظم النقدية الحديثة اليوم من أنواع النقود إذ أن النقود السلعية اختفت عقب قيام الحرب العالمية الأولى واصبحت النقود الائتمانية تضطلع وحدها الآن بعبء التداول النقدى . وتتميز النقود الائتمانية عن النقودى السلعية المصنوعة من الذهب والفضة بأن قيمتها النقدية تتجاوز بكثير ما قد يكون للمادة التى صنعت منها من قيمة كسلعة ، أى أن شرط النقود الائتمانية هو انقطاع الصلة بين قيمتها الإسمية كنقد وقيمتها التجارية كسلعة . وليس هناك اعتبار لطبيعة المادة التى تصنع منها هذه النقود ، فقد تكون النقود الائتمانية نقوداً معدنية ، وقد تكون النقود كتابى على دفاتر مصرف تجارى(٢) .

وقد جاء التعامل بالنقود الائتمانية مصحوباً بوعد من جانب مصدرها سواء كانت الدولة أو المصارف ، بدفع قيمتها بوحدات نقد سلعية لدى الطلب . ومن هنا جاء اسمها ، فالائتمان عبارة عن الوعد بدفع مبلغ من النقود ، فليست هذه النقود الائتمانية سوى ديون لصالح حاملها فى ذمة الدولة أو البنوك ، وتعتمد على ثقة حاملها فى قابليتها للصرف بوحدات نقد سلعية حينا كانت قابلة للصرف ، أو فى مجرد قبول الأفراد لها فى التعامل عندما توقف ما كان لها من تلك القابلية للصرف . ولا شك أن أصل التعامل بالنقود الائتمانية يرجع إلى رغبة المتعاملين فى التحرر من مخاطر التعامل بالمسكوكات والتخلص من مضايقات المتعالى النقود المعدنية فى تسوية المدفوعات (٣) .

<sup>(</sup>۱) الدورى: تاريخ العراق، ص ۲۱۸ ــ ۲۱۹، وما ذكره من مراجع.

<sup>(</sup>۲) زكى شانعى : مقدمة فى النقود، س ٣٥ – ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٣٦ – ٣٧ .

وقد تطورت النقود والأساليب المصرفية الدولية في العصر الإسلامي . وكان هذا دليلا على الوحدة الاقتصادية للدولة الإسلامية . أما كار رجال هذه الحركة المصرفية فكانوا من أهل فارس أو من أهل البصرة .

وكانت أهم أداة للمعاملات المستندة إلى الائتمان هى السفتجة . وكانت السفتجة في استعالها و بناها مثل الكبيالة الآن(١) .

وشاع استعال السفاتج فى القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى لأهميتها فى التحويل حتى صارت عاملا مهما فى الحياة الاقتصادية(٢).

و نعرف أن محمد بن طغيج الأخشيد أرسل إلى نائبه بغداد سفاتج بثلاثين ألف دينار ليسلمها للوزير ابن مقلة (٣) . ولم يقتصر استعال السفاتج على الولاة بل شاع استعالها بين أفراد الشعب(٤) .

وكان أهم فائدة للسفتجة هى استعالها من قبل التجار لتصفية حساباتهم بين الأقطار المختلفة بكتابة السفاتج على وكلائهم ، ولتسوية الديون فى المعاملات التجارية فى نفس القطر.

وكانت السفاتج تسحب عادة على التجار والباعة . وكان لـكل سفتجة موءد لاستحقاقها وكان يمكن لصاحب السفتجة أخذ النقود دفعة واحدة أو على أقساط(٥).

واستعملت السفتجة أيضــاً كاسـتعال الشيك السياحى الآن (٦) Travellers Cheques

<sup>(</sup>١) عبد الحكيم الرفاعي: الاقتصاد السباسي، ح١، س١٦٥.

<sup>(</sup>۲) أنظر . أرشيبالد لويس : القوى البحرية ، ص ۲۹۳ ، الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى ، ص۱۷۳ ـــ ۱۷۶.

<sup>(</sup>٣) ابن سعيد: المغرب ص ٤٢ ، الدورى : نفس المرجع ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الدورى: نفس المرجع ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ١٧٤ ــ ١٧٦، وما ذكره من مراجع.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص١٧٦ وما ذكره من مراجع.

أخطار المواصلات كما أنها كانت تجرى باتفاق فردى. وتوجد أشارة للسفاتج منذ عهد الخليفة أبى جعفر المنصور(١).

ولكى نتصور مدى دولية هذا التصرف المالى نذكر أن رجال المال من سكان البصره وأهل فارس ، ظهروا فى كل مركز من مراكز التجارة ، فهم فى جدة فى الحجاز ، وهم فى سجلماسة ببلاد المغرب ، وهم فى طرا بلس الغرب و بيروت ومصر (٢) .

أما الوسيله الثانية من وسائل الائتمان فهو الصك، وهو أمر خطى بدفع مقدار من النقود إلى الشخص المسمى فيه. والصك كلمة فارسية معربة والأصل (جك) ولا يزال يعرف للآن في عصرنا باسم Cheque).

وتوجد أشارات قليلة إلى استعال الصك فى فجر الإسلام ، فكانت الأرزاق والرواتب تدفع أحياناً بصكوك . ويقول اليعقوبي أن عمر بن الخطاب كان أول من «صك وختم أسفل الصكاك» (٤) . وكثرت الإشارة إلى استعال الصك في القرن الرابع الهجري فكان يستعمل في الدوائر الحكومية لدفع رواتب الجيش بصورة خاصة ثم اتسع استعال الصك وتعدى دوائر الحكومة إلى الشعب . وكان الصك يطلق أحياناً على «سند الدين» وفي هذه الحالة كان يلزم تصديقه من قبل شهود (٥) .

ومن طريف ما ذكرة الرحالة الفارسي ناصر خسرو، عن البيع والشراء في أسواق البصرة في رحلته في منتصف القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) فقال أن هذه المدينة كانت تقوم في أيحاثها ثلاثة أسواق في اليوم الواحد، وأن رواد تلك الأسواق كانوا يودعون أموالهم عند أصحاب المصارف المالية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ١٧٤

<sup>(</sup>٢) أرشيبالد لويس: نفس المرجع ، ص ٢٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) الدورى : نفس المرجع ص ١٧٦ – ١٧٧ وما ذكره من مراجع

<sup>(</sup>٤) تاریخ الیعقوبی ، ج ۱ ، ص۱۲۲ – ۱۲۳ (طبعة النجف بالعراق)وكذاك الدوری المرجمالسابق، ص۱۷۲ – ۱۷۷

<sup>(</sup>ه) الدورى: المرجع السابق، ص١٧٦ – ١٧٩، وما ذكره من مراجع

ويأخذون منهم إقراراً باستلامها ، ثم يدفعون قيمة كل ما يشترونه «صكا» أو «إذناً» أو «شيكا» يقبض البائع قيمته من صاحب المصرف. وهكذا لايستعمل التجار النقود في معاملاتهم ، وإنما يستخدمون الشيكات أو «إذنات الصرف» يدفع قيمتها أصحاب المصارف(١).

وكانت الدولة الإسلامية الوحيدة التى ظهرت فيها النقود الورقية هى دولة ايلخانات المغول في فارس التى قامت فى إيران بعد أن قضى المغول على المحلافة العباسية فى بغداد .

وكان سبب إصدار العملة الورقية أن ايلخان المغول ليخاتو كان مسرفاً كريماً إلى حد بعيد ، وأصبح بيت المال بسبب إسرافه خالياً من الصفراء والبيضاء ، أى من الذهب والفضة وظهرت الحاجة الملحة إلى المال ورأى وزيره صدر جهان (أى صدر العالم) أن يصدر عملة مالية ورقية اسمها «الجاو» وهى العملة التي كان يتعامل بها في بلاد الحظا (الصين) بدلا من الدراهم(٢).

ونحن نعرف أن بلاد الصين عرفت أوراق النقد الحسكومية نحو أوائل القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) قبل أن تعرف فى أى بلد آخر فى العالم(٣).

ووصف المؤرخ الفارسي عبدالله بن نضل الله ، المعروف بوصاف الحضرة في كتابة « تاريخ وصاف » هذه العملة الورقية ونقلها عنه براون Browne في كتابة « تاريخ الأدب الفارسي ( الجزء الثالث ) A Literary History of في كتابه تاريخ الأدب الفارسي ( الجزء الثالث ) Persia فقال : أن هذه العملة مستطيلة الشكل قائمة الزوايا كتب عليها كلمات صينية يعلوها باللغة العربية عارة « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ، وكتبت

<sup>(</sup>۱) الدكتور زكى محمد حسن: الرّحالة المسلمون فى العصور الوسطى ، س ٦٢ ـ ٦٣ القاهرة ه ١٩٤ م .

<sup>(</sup>۲) رشید الدین فضل الله الهمذانی . جامع التواریخ . تاریخ لملغول ــ المجلدالثانی ــ الجزء الثانی ۱۸۱ ــ ۱۸۲ ، ترجمه تخد صادق نشأت وفؤاد عبد للعطی الصیاد .

<sup>(</sup>٣) زكى شأفعى: المرجع السابق ص ٤١ .

قيمة الورقة في وسط دائرة ، وكانت هذه القيمة تختلف بين نصف درهم وعشرة دنانير ، وإذا تمزقت هذه الورقة المالية أو تأكات فان صاحبها يستطيع أن يردها إلى دار الضرب وأن يأخذ بدلا منها ورقة مالية جديدة تقل قيمتها عن قيمة الورقة المستبدلة بعشرة في المائة . وعلى كل ورقة كتبت هذه العبارة وأصدر ملك العالم هذه الورقة المللية المباركة في سنة ثلاث وتسعين وستهائة »، وإذا حاول أحد أن يغير أو يمحو قيمتها قتل هو وزوجاته وأولاده وصودرت أملاكه وتحولت إلى بيت المال .

ويذكر المؤرخ الفارسي رشيد الدين فضل الله الهمذاني في كتابه جامع التواريخ أن عمله الجاو (تشاو) صدرت في مدينة تبربز في يوم السبت ١٩ من. شوال سنة ٣٩٣ ه/ ١٩٤٤م. وصدرت الأوامر بقتل كل من لا يتعامل بها في الحال. ويذكر أن الناس تداولوا هذه العملة أسبوعاً واحداً خشية السيف لحنهم لم يعطوا أحداً شيئاً في مقابل هذا الجاو واضطر معظم سكان تبريز إلى الرحيل عن بلدهم، وأخفوا الأقمشة والأغذية من الأسواق بحيث لم يعد يوجد شيء قط وه كذا خلت مدينة تبريز من الناس بعد أن كانت تموج بالسكان(١).

و نلاحظ أن المؤرخ رشيد الدين يعنون فصلا في كتابه بهذا العنوان :

«حكاية وضع الجاو المشئوم ، والاضطرابات التى ظهرت فى البلاد بسببه » (٢) ، والواقع أن ظهور « الجاو » كان كظهور الأوراق النقدية فى العصر الحديث ، أى فى أوقات الأزمات والحروب وحين يتعذر الأذعان للقواعد الذهبية أو الفضية فينتقل النظام النقدى إلى قاعدة الأوراق (٣).

وما أشبه كلام رشيد الدين عن الجاو بكلام المقريزى عن إنتشار الفلوس أو العملة النحاسية زمن الماليك البرجية ، والحق أن أصدار « الجاو » كان

<sup>(</sup>١) رشيد الدين: جامع التواريخ ، ص ١٨٢ – ١٨٣

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٨١

<sup>(</sup>٣) زكى شافعى: المرجع السابق، ص ١٢٥ – ١٢٦

جديداً في دولة الايلخان وفي الدولة الإسلامية عموماً وظهر الجاو فاقداً ثقة حاملة ، والثقة شرط أساس في النقود الائتمانية . ولذا نرى كيخاتو بضطر إلى إلغاء التعامل بهذه العملة الورقية بعد أن إنتشر التذمر والاضطراب في العاصمة تبريز وفي كثير من المدن الإيرانية وبعد أن ثار الناس في يوم جمعة في مسجد تبريز ثورة عنيفة ، وبعد أن قتل جمع من الناس بسبب تلك العمله ، وبعد أن سبب تلك العمله ، وبعد أن سبب تلك العمله ،

وبعد فهذه لمحات سريعة عن النقود فى العصر الإسلامي ولاشك أن لدراسة النقود الإسلامية جوانب كثيرة متنوعة كما س بنا يمكن أن تكون مجالا لابحاث كثيرة علمية ومفيدة.

سيده إسماعيل كاشف

**◇·\*·**◆

<sup>(</sup>١) رشيد الدين: المرجع السابق، ص١٨٢ ــ ١٨٤

# المرحلة الإفريقية من تاريخ الرابطين

هذا المقال يتناول قطاعاً صغيراً من تاريخ طويل لإقليم فسيح ، وهو غرب إفريقيا .

كان هذا الإقليم في العصور الوسطى جزءاً من عالم إسلامي واسع ، تربطه أو ثق الصلات بدولة المهاليك في مصر ودولة الشرفاء في مراكش . وتبادل هذا الإقليم مع ها نين الدولتين عدداً كبيراً من الطلاب والأساتذة والمؤلفات ، وشهد قيام مدن كانت حواضر للثقافة الإسلامية العالية ، كما شهد دولا إسلامية تنفعل بالحضارة الإسلامية وبالجهاد. ولم تنفصم عرى هذه الصلات الوثيقة إلا بسبب الغزو الاستعارى ، وتقسيم القارة الإفريقية في القرن التاسع عشر .

وأدت الجماعات الإسلامية في غرب إفريقيا دوراً رائعاً في التاريخ المعاصر، فكانت مثلاطيباً للصمود الإفريق أمام جماعات المستعمرين، وكانت نظم الإسلام وحضارته مما ألهم هذه الجماعات الصمود والمقاومة بفضل دينهم. وقنعت الجماعات الإسلامية أولا ً بالانطواء والعزلة بمع الاستعداد للنهوض، ولذا الجماعات المؤرخان ترمنجيهام وميك بأن الحضارة الإسلامية كانت الخطرالحفي الذي واجهه الاستعار.

ثم لاحت نذر التحرر فى القارة ، وبدأت قبضة الاستع، رتنها وى، فكانت الجماعات الإسلامية هى التى غذت حركات التحرير، بزعامات وقيادات لم يمسسها الاستعار بمغرياته، فقامت هذه الجماعات من وراء الأحزاب الوطنية تمدها بالتأييد والمساندة ، وقدمت للحركة الإفريقية قيادات لا تزال ماثلة لنا حتى اليوم ومنها سيكو تورى والمرحومان وأبو بكرتيفا وا باليو أحمد وبللو .

وهذه الجماعات الإسلامية التي يقدر عددها اليوم بأكثر من ثلاثين مليون نسمة سوف تقوم بدور عظيم في مستقبل هذه القارة ، وفي تحقيق الوحدة الإفريقية ،

وتأكيدأواصر الصداقةالتقليدية ، وهو واضح من الصلات النامية بين نيجيريا ومالى والسنغال وغينيا ، وغيرها من البلاد .

ولعلهذا كله يدعونا إلى أن نتدبرالماضى ، ونتعمق ورا. هذا الميراث، باحثين عن جذور و الأولى، وكيف ضربت في الأرض، وأنبتت هذه الثمرات المباركات.

والجنود المجهولون في هذا الميدان هم جماعات الطوارق أو الملثمين ، أو صنهاجة الرمال أو صنهاجة الجبل الثاني ، كما يقول ابن خلدون ، وكان دورهذا الجماعات دوراً شبيها بدورالعرب في النوبة والسودان، أودور الأعفار والدناقل والجالا في شرق إفريقية ، إذ قاموا بدور الوسيط بين المغرب الأقصى وغرب إفريقية ، وهم الذين حملوا الإسلام إلى هذه الجهات، وكانوا العامل التوجيهي لتاريخه وثقافته .

كانت هذه القبائل تنتشر في وطن فسيح يمتد من غدامس في طرابلس إلى المحيطالأطلسي ، كما يمتد في المناطق الصحراوية التي تلى جبال درن وامتد هذا الوطن كذلك من جبال أطلس الكبرى حتى مصب نهر السنغال، بل امتدأ حياناً إلى مقربة من منحني نهر النيجر، ومن هذا النهر صوب الشرق، إلى مدينة تاد مكة في قلب الصحراء الكبرى. وأحصى ابن خلدون من هذه القبائل نحو السبعين، لكن يكفي أن نشير إلى الأحلاف والمجموعات القبلية الكبرى، وإلى الوطن الذي تنزله، يكفي أن نشير إلى الأحلاف والمجموعات القبلية الكبرى، وإلى الوطن الذي تنزله، لأن وجودها في هذا الموقع أو ذاك حدد لها دوراً واضحاً في تاريخ هذه المنطقة الشاسعة.

وأول هذه الجماعات قبائل لمطة وجزولة التى نزلت قرب المغرب الأقصى ، من جبال درن حتى وادى بول على المحيط، ثم قبائل لمتو نة المنتشرة جنوبا حتى رأس بوجاد ور، أما قبيلة جدالة فتمتد ديارها جنوب قبيلة لمتو نة حتى مصب السنغال ، على حين تنتشر بطون قبيلة مسوفة في المناطق القاحلة الممتدة صوب الغرب.

وكان يقا بل هؤلاء وأولئك جماعات من الرنوج انصلت بهم، وتعاملت معهم، وتعرضت لإغاراتهم أحياناً ، أولدعوتهم المسالمة أحياناً أخرى ، ودخلت معهم في معاملات ومبادلات جماعات التيوكولور ، والولوف ، والسرير، وكلها في جنوب السنغال مباشرة . وعلى الضفة اليسرى من النيجر نزات جماعات الفلاحين

من السنغاى ، وبين وأولئك وهؤلاء نزلت الشعوب المتكلمة بلغه الماندى ، وتسمى أحياناً بجماعات الماندنجو .

وكانت اتصالات الطوارق بهذه الأوطان وهذه الشعوب ظاهرة واضحة منذ القرن الأول الميلادى تقريبا ، ولـكن هذه الاتصالات لم تكن تتجاوز أبداً أنواع الانتقالات الموسمية ، ثم الاحتكاك ببعض المراكز الأمامية التي أنشأ تهاالشعوب الزنجية ، أو إغارات خاطفة على أو طان هؤلاء الزنوج، لاقتناص العبيد وحملهم إلى أسواق المغرب أو البحر الأبيض المتوسط .

وظل الحال على ذلك حتى كان القرن الثالث الهجرى ، ثم شهد المغرب تطوراً جديداً ، حين رسخت به قواعد الإسلام ، ووضحت معالم المدرسة المالكية في القيروان ، في ظل الأغالبة في تونس . وكان الأغالبة في تونس يجاهدون في صقلية والبحر الأبيض المتوسط ، وكانت مدينة فاس قد أضحت في ظل إلا دارسة قاعدة هامة في نشر الثقافة العربية الإسلامية .. وغدا الجهاد فرضاً على هذه الإمارات الناشئة، تكتسب منه تراثها ووجودها ، فاذا كان جهاد الأغالبة في حوض البحر الأبيض المتوسط، فقد كان جهدا فأذا كان جهاد الأغالبة في حوض البحر الأبيض المتوسط، فقد كان جهدا على الدعوة الإسلامية بين ديار الملثمين ، واستطاعوا في القرن الثالث الهجرى على الدوارسة وصنهاجة أن يمدوا نقوذهم إلى مدينة أغمات والسوس الأقمى و بلاد نفيس وصنهاجة الرمال، و تأكد إسلام الطوارق في القرن الثالث الهجرى ، ودخلوا في الاتحاد الذي أقامه الأدارسة بزعامتهم .

وأحدث تمكن الإسلام منهم على هذا النحو تغييراً جذرياً في حياتهم، بل في تاريخ المنطقة كلها، فلم تعد الفبائل تنصرف إلى الجنوب، كماكانت تفعل دائماً بل تحركت بدافع للجهادوتاً كيداً لإسلامهم الجديد. وكان هذا أشبه بتحول الاعفار والدناقل إلى الإسلام، وانصرافهم إلى الإغارات المتلاحقة على حافة الهضبة الحبشية. وقد أدى إسلام هذه القبائل إلى قيام حلف قوى جمع قبائل الطوارق كلها بزعامة لمتونة ، وكان هذا التوحيد نذيراً بموجة من التوسع صوب الجنوب، والاصطدام بمملكة غانة، كالصطدمت القبائل العربية المندفعة من مصر بمالك النوبة المسيحية.

ومملكة غانة هذه أسستها قبائل الماندى أو الماندنجو، وتبادل الزعامة وإياها أحياناً قبائل السوننكه . واسم غانة هو الذى اتخذته الجمهورية الإفريقية الحديثة اسماً لها ، إحياء لهذه الذكرى القديمة وهو، اسم كان يطلق على الطبقة الحاكمة ، ثم أصبح علماً على العاصمة التى الماندنجو، أسسوها، وحدد المؤرخون ظهور هذه المملكة الإفريقية الخالصة بعام . . ٣ ميلادية ، بسبب يأ ثيرات وصلت من الخارج لم يحدد كنهها . توسعت هذه الدولة في السنوات المتدة من القرن الرابع الميلادي إلى القرن الثامن الميلادي ، من منحني النيجر حتى أطراف المغرب الأقصى . ثم استولى السوننكه على الزعامة فيها سنة ، ٧٧ م ، وتم لهذه الدولة إخضاع منطقة فوتا حيث قبائل الولوف والسرير والتكرور، وبلغت هذه الدولة أوج اتساعها في القرن الحادي عشر .

ثم بدأ الطوارق منذ إسلامهم يشنون حرباً لاتنقطع على مملكة غانة ، ووصل لاشتبالة إلى ذروته مرتين ، عام ٣٠٧ه ، مرة أخرى وعام ٢٠٤ه ، وخل الطوارق واحة أو دغشت الغانية أكثر من مرة ، وفرضو الجزية على المغلوب ، وإذا كانوا لم يستطيعوا أن يستأصلو غانة نهائياً من الوجود الإفريقي فا إن حركاتهم أدت إلى وصول الإسلام إلى ديارهم خلال القرن الحادى عشر .

وزار البكرى الرحاله هذه البلاد عام١٠٠٧ ميلادية ، وذكر أن بالعاصمة اثنى عشر مسجداً وعدداً من الفقهاء وأهل العلم ثمستاً نف الطوارق النضال ضد غانة مرة أخرى عام ٢٠٤ ه، و فتحوا ثغرات في المجتع الغاني ، و نفذ من خلالها التيار الإسلامي منطلقاً نحو الجنوب حتى حوض السنغال الذي قدر له أن ينفعل انفعالا إسلامياً ينبع من ترابه وأرضه، شانه في ذلك شأن كل قطر تستظله الراية الإسلامية ، و تستهويه الحضارة الإسلامية .

وهنا تنتقل هذا إلى القرن الحامس الهجرى الذى شهد خروج قبائل الطوارق والسنغال على مسرح الأحداث فى الغرب الإسلامى كله . وهكذا هو القرن الذى شهد تطوراً على الجناح الشرقى لدارا لإسلام ، إذا ندفع السلاجقة من وراء النهر إلى بغداد لتخليص الخلافة السنية من البويهيين المتشيعة ، ثم اندفعوا إلى قلب آسيا الصغرى وأحرزوا للاسلام نصره الكبير .

وجرت أحداث مشابهة على الجناح الغربي لدار الإسلام حيث وجدز عماه قبيلة جدالة من الطوارق أنفسهم ، أمام نجربتين عظيمتين ، أو محاولتين كبيرتيين ، للقضاء على غانة غير أنهم لم يستطيعوا ذلك تماماً ، بسبب سرعة تغرق الأحلاف التي تلم شعثهم، وتوحد صفو فهم، ورأوا أن الوحدة لن يتم إلا بدعوة دينية تنبثق من صفو فهم .

ولذااستقدم زعيمهم جدالة فقيها مالكياً من صناع التاريخ ، يدعى عبد الله ابن ياسين وأخذ هذاالرجل أخذ يبث الدعوة الاسلامية على مذهب المالكية ، ولكنه لم يلبث أن وجد سياسة الوعظ لا تجدى ، فأوى إلى رباط فى جزيرة نائية فى مصب السنغال ، وعاش عيشة الزهد والتقشف . وتسارعت إليه الصفوة ، ثم زاد أتباعه من المرابطين ، وعكفوا على الرياضة الروحية والبدنية ، وتعليم الإسلام الصحيح والقول بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا بلسانهم أضعف الإيمان بل بأيديهم وأسلحتهم علمامنهم يأت هذا هو النهج السوى لإصلاح حال الطوارق وجمع شملهم .

وشنءبدالله بن ياسين حرباً على غانة فى الجنوبواشتبك مع بقيتهافى قتال عنيف انتهى بدخوله مدينة أودغشت حالفه التكرور فى هذا الجهاد بعد أن حسن إسلامهم .

ثم انداعت موجة من جماعات المرابطين إلى المغرب الأقصى أشبه باندفاعة سلاجقة إلى بغداد، وذلك لنخليص البلاد من عبث الزناتية وبغيهم وللاً مس بالمعروف والنهى عن المنكر ببنهم.

ثم عبر المرأبطون جميعا البحر إلى الأندلس، مثلما اندفع السلاجقة إلى آسيا الصغرى، وأحرز زعيمهم يوسف بن تاشفين النصر المعروف في معركة الزلاقة، عام ١٤٧٩.

ولم يغفل المرابطون عن الجنوب كما لم يغفل السلاجقة عن ما وراء النهر في كان الأمير الشرعى أبو بكر بن عمر يقود المجاهدين في الجنوب، وقد واستطاع بعد جهاداستمر أكثر من خمس عشر سنة أن يستولى على البقية الباقية من غانة وأن يضمها إلى دولة المرابطين الشاسعة ومات في ميدان المعركة ودفن هناك وانتهت غانة من الوجود التاريخي في غرب إفريقيا .

وقطع المرابطون بهذا كله شوطاً بعيداً فى إكساب غرب إفريقيا صبغته الإسلامية . إذ انفسح المجال أمام الطوارق لمزيد من الهجرات والاندفاعات، تحت علم المرابطين ، فانتشروا صوب الشرق على حافة المنطقة شبه الاستوائية، مارين بمنحنى النيجر شمال نيجيريا الحالية، عبر مدن تشاده ثم بلاد الكانم والبرنو ودارفور .

وتركت هذا الحركات أنراً عظيماً في انتشار الإسلام بين أهل البلاد الأصليين، فضلا عن جميع الشعوب المكونه لغرب إفريقيا .وهكذا أسلم في عصر سيادة المرابطين السنغى والماندي والتكرور والسرير والحوصا وغيرهم .

وأسلم ملوك غانة وأخلصوا في إسلامهم، وعملوا بدورهم على متابعة الجهاد ونشر الإسلام بوسائلهم، وتحولت غالبية الغانيين إلى الإسلام. وقام دعاة المرابطين بنشر الإسلام في المنطقة الواقعة بين السنغال والنيجر، بل نشروا الاسلام على ضفاف السنغال، وأسلم شعب التكرور والما ند نجو، أما الشعوب التي لم تذعن فا نها فرتما إلى الجنوب أو إلى الغرب.

وأصبح شطر كبير منغرب إفريقيا جزءاً من إمبراطورية المرابطين الذين جمعوابين الأندلس والمغرب وغرب إفريقية فى وحدة سياسية واحدة ، وكان لأميرهم ، واسمه أمير المسلمين نائب فى الأندلس ، وأكثر من نائب فى المغرب ، ويخيل إلى أنه كان لهم نائب فى مدينة أو دغشت ، وكان أولئك النواب يعيشون فى مقاطعاتهم كأنهم الملوك .

وفى ركاب المرابطين دخلت الثقافة الإسلامية متدفقة إلى غرب أفريقيا من مدارس المغرب والأندلس. وفي عهدهم تم أعظم مجهود في الميدان الثقافي تازيخ غرب إفريقيا ، حينا أسست مدينة تنبكت التي أضحت حاضرة الثقافة العربية هناك، وأدت نفس الدور الذي أدته القيروان في تونس وفاس في المغرب الأقصى .

وتأسست مدينة تنبكت فى آخر القرن الخامس الهجرى ، فيذكر السعدى

مؤلف تاريخ السودان أن الطوارق مم الذين اختطوا هذه المدينة. إذكانوي ميه ونعلى ضفاف النيجير عند موقع المدينة ثم يرحلون في الخريف إلى أوطانهم، ثم استقربهم المقام على مقربة في عهد دولة المرابطين، جئت نشأت المدينة نهائياً، وأضحت سوقاً هامة يؤمها التجار بطريق النهر و تصل إليها ، القوافل عن طريق مراكش وسرعان ما أقتني العلماء أثر التجار ، فشخصوا إليها من المغرب الأقصى والأندلس، ومن مصر وغدامس وتوات . وبني بها المسجد الجامع والمساكن والأسواق يقول السعدى في وصفهما (ص٢١) «مادنستها عبادة الأوثان، ولاسجد على أديمها قط لغير الرحمن ، مأوى العلماء والعابدين ، ومألف الأولياء والصالحين » .

وامتد الإسلام إلى مدينة أخرى، كان لها فى تاريخ الإسلام والثقافة العربية مثل ما لتنبكت، وهى مدينة جنى التى أسلم أهلها فى الفرن السادس، وأمها العلماء والفقهاء . ويذكر السعدى أنه كان بهذه المدينة أكثر من أربعة آلاف من المشتغلين بالعلم .

وقبل منتصف القرن الثانى عشر ، وفى ١١٤٥ م على وجه التحديد ، شهد المغرب تطوراً آخر قدر له أن يزيد حركة المرابطين تأصلا ورسوخاً ، قامت دولة الموحدين على أنقاض نفوذالمرابطين فى المغرب والأندلس ، فكان هذا أشبه بقيام دولة الماليك المندفعة صوب النوبة والسودان ، ذلك أن ازداد ضغط الموحدين على قبائل الطوارق ، وتدفقت الهجرات إلى المنطقة على نطاق أوسع فهاجرت القبائل التى تكونت منها شعوب الحوصا إلى واحة أير ، ثم اندفعت إلى الجنوب مكونة إمارات الحوصا فى شمال نيجيريا، كما اندفعت قبائل أخرى صوب بلاد الكانم والبرنو، أو صوب دارفور .

وأدى هدا إلى مزيد من الاختلاط إذ كانت القبائل المهاجرة حتى ذلك الوقت تحيا حياة مستقلة، وتتخذالطابع الحربي محافظة على كيانها وكان اعتادها على الخيل بجعل نطاق أعمالها العسكرية وإسعاً شاسعاً ، حتى إذا كان عصر الموحدين بدأ الاختلاط التدريجي عن طريق الزاوج، ونشأت طبقة جديدة من المولدين، وأحبت أن تستقل بشأنها بعد إسلامها، فأسست الإمبراطوريات، بعد أن تعلمت من سادة الأمس فنونهم العسكرية ونظمهم وتقاليدهم لاجتماعية والدينية .

كانت الظاهرة الجديدة نشأة دويلات إسلامية جديدة على أكتاف جماعات المولدين، ولم يكن معنى هذا استبعاد نفوذالطوارق نهائياً، لأنهم ظلوا العامل المؤثر الفعال فى تاريخ البلاد، فكانوا مستشارى الملوك ووزراءهم وقوادهم، وأدت الدويلات التى ظهرت فى هذه المنطقة دوراً واضحاً فى تاريخ البلاد، فكان ملوكها يعنون أكثر ما يعنون بالخروج إلى مكة للحج، فى مواكب وفق رسوم معينة، كما حرصت كل دويلة منها على تأكيد روح الأخوة الإسلامية، عن طريق الانصال بمصر المملوكية، أو بمراكش فى عهد الشرفاء. وعملت كل هذه الدويلات على تشجيع اللغة العربية، وحماية الثقافة، وإيفاد الطلاب واستقدام الأساتذة، كما التزمت سياسة الجهاد توكيد للروح الإسلامية التى غلبت عليهم، ولذا نشأت فى كنفهم أنماط من الحضارة الإسلامية متأثرة بعاداتهم ورسومهم و تقاليدهم القديمة.

ومن هذه الإمبر اطوريات التي نهضت و قتذاك إمبر اطورية مالي وهي التي أسسها شعب الماند نجو الذي أسلم على يد المرابطين و بلغت هذه الإمبر اطورية إلى ذروة التوسع في عهد منسى موسى (١٣٠٧ — ١٣٧٧) ، إذ نشر نفو ذه شرقاً حتى بحيرة شاد ، و دخلت منطقة السافانا كلها في ملكه ، و كانت له مراسلات و صلات مع مصر المملوكية ، وزار ابن بطوطة هذه البلاد في القرن الرابع عشر ، ورأى فيها حياة إسلامية أصيلة ، وعلما، من كل بلد إسلامي ، كما زارها ليو الإفريق في النصف الأول من القرن الحامس عشر ، فوجد حياة إسلامية في غاية الازدهار، ومن هذه الإ ، بر اطوريات كذلك إمبر اطورية سنغفاى وصلت إلى قمة التوسع في عهد ملكها إسكى مجمد عام ١٥١٣ ، و نهضت بنفس الدور الذي لعبه الماليون من قبل .

وكان من أنرجهود الطوارق عبر هذا التاريخ الطويل انطبعت أن الثقافة العربية في المنطقة بطابع مغربي واضح، إذ كانت المالكية مذهب الناس، والمدارس مغربية بحته، والكنب المتداولة هي كتب عياض وسيحنون وموطأ مالك، والقلم هو القلم المغربي. أي أن الثقافة كانت في ثقافة مغربية على أرض إفريقية.

# دولة سلاطين الماليك الأتراك في الهند

#### واوجه الشبه بينها وبين دولة الماليك الأولى في مصر

على الرغم من أن الولاة المسلمين بالسند الهندية زمن الأهويين والعباسيين لميحاولوا توسيح أراضى ولايتهم، حتى أواخر القرن العاشر الميلادى ، فأنهم عملوا على التوسع فيا بعد فى إقليم أفغا نستان الممتد على طول التخوم الهندية الشمالية الغربية ، حيث قامت فى إقليم غزنة فى قلب جبال سليان دولة تركية فتية ، وهى الدولة الغزنوية ( ٩٦٢ — ١١٨٦ م == ٣٥١ — ٥٨٠ هـ) . وأول توسع قامت به الدولة الغزنوية فى الهند كان فى عهد ملكها ناصر الدين سبكتكين ، وهو الذى فتح مدينتى بست وقصدار سنة ٩٧٨م، وهزم جيوش جيبال صاحب إقليم لاهور ، وشتت شملهم على حدود البنجاب ، ثم مالبث أن أسر جيبال ، ثم أطلق سراحه بعد أن تعهد له بالجزية .

وجاء بعد سبكتكين ابنه مجمود الغزنوى ( ٩٩٨ - ١٠٠٠ م) الذي غزا بلاد الهند اثنتي عشرة مرة ( ١٠٠١ - ١٠٢٤ م) ، مدفوعاً في ذلك بعامل الجهاد الديني، والرغبة في نشر الإسلام بين الهنود الوثنيين . واستطاع السلطان مجمود الغزنوى أن يبسط نفوذه إلى ما وراء كشمير والبنجاب، وأن يجعل من إقليم البنجاب ولاية إسلامية يحكمها ولاة مسلمون من قبل الغزنوية .

ويقول وولزلى هييج في هذا الصدد: « نستطيع إلى حد ما أن نعد محمود الغزنوى سلطاناً هندياً خالصاً ، إذ فتح في خريف حياته إقليم البنجاب، ونشر الإسلام في ربوع الهند، وافتتح طريقاً سلكه كثيرون بعده . أما خلفاؤه، فقنعوا بحكم إقايم البنجاب، وكونوا أسرة هندية خالصة» (١) . بعد أن جردوا من أملاكهم في فارس وافغا نستان و بلاد ما وراء النهر.

Wolseley Haig: Camb. Hist. of India, راجع (۱) vol. III p. 26.

وكيفها كان الأمرفان حملات الغزنويين في بلاد الهند، واتخاذهم لاهور مقراً لهم، هي التي مهدت السبيل للسلاطين الغوريين بعدهم، ثم لخلفاء الغوريين بعد ذلك وخلفائهم من الماليك الأتراك. وأولئك الماليك لأتراك هم الذين أسسو الملطنة دلهي نشروا نفوذ المسلمين في كافة أرجاء بلاد الهند الشمالية (١).

قامت الدولة الغورية (١١٤٨ — ١٢١٥ م = ٢٥٥ — ٦١٣ هـ) على أنقاض الدولة الغزنوية أو السبكتكينية، وتنسب هذه الدولة إلى مكان نشأتها، وهو الغور أى جبال بين هراة وغزنة.

واستطاع الغوريون منذ سنة ١١٤٨م أن يوسعوا مملكتهم حتى ملكوا بلادالغوروالأفغان والهند . فالدولة الغورية هي ثاني دولة إسلامية هندية بعدالدولة الغزنوية ، غير أن السلطان محمد بن سام الغوري ، و هو من عظاء ملوك الهند، لم يقم في الهند دائماً ، بل كان يقيم في مدينة غزنة عاصمة ملكه ، وصاريحكم الهندعن طريق مملوك دقطب الدين أيبك ، يعدأ قطعه مدينة دلهي . وجلب السلطان محمد الغوري عدداً كبيراً من الماليك الأتراك ، واعتنى بتربيتهم و إعدادهم لمهمة الغزو والجهاد . ويؤثر عنه أنه صاركاما ناقشه أحد عن ضرورة الحاجة إلى ابن يحافظ على ملك دلته ، من بعده ، أجابه بأن لديه ألوفاً من الأبناء ، وهم مماليكه الأتراك (٢) . وتذكرنا هذه العبارة بعبارة الملك المنصور قلاون أحد سلاطين المولة المملوكية الأولى بمصر أكثر هذا السلطان من جلب الماليك الصغار السن واعتنى بتربيتهم وكان يقول في هذا الصدد «كل الملوك عملوا شيئاً يذكرون به بعدأن ما بين مال وعقار ، وأناعرت أسواراً ، وعملت حصوناً ما نعة لى ولأولادى وللمسلمين ، وهم الماليك » (٣) .

واستطاع السلطان محمد الغورى بفضل مجهودات مماليسكد وعلى رأسهم

Lane—Poole « Mohammadan Dynasties. p. 284 راجع (۱)

Ibid: Medieval India under Moham. (۲) أنظر (۲) Rule, p 65.

<sup>(</sup>٣) راجع المقريزى: الخطط، ج٢، ص ٢١٣.

أيبك (١)، أن يمتلك جميع البلاد الواقعة شمال جبال فندهيا حتى مصبات نهر الكنج . وارتفع بعض هؤلاء الماليك إلى مناصب الحميم والقيادة ومنهم ، تاج الدين يلدز فى غزنة ، وناصر الدين كوباشا فى السند، وبختبار فى البنغال، تم قطب الدين أيبك نفسه فى دلهى وهو أقوى الجميع نفوذاً. وكان أيبك رجلا مسلماً متمسكاً بقواعد الإسلام ، ويظهر ذلك بوضوح فى معاداته لنظام الطبقات فى الهند، ومعاملته للناس على اختلاف طبقاتهم على أساس المساواة التى ينص عليها الإسلام . ويروى الأستاذ لين بول أن لأيبك فى دلهى مسجداً عظيماً ذا منارة ارتفاعها ٥٥٠ قدماً ، وهى أطول منارة فى العالم ، ولا تزال قائمة إلى اليوم، وتعرف بمنارة قطب نسبة لاسمه ، وهى علاة بزخارف ونقوش تمتاز بالطابع العربى والهندى(١) . غير أن وولزلى هاكي يرجح بناء هذه المنارة فى عهد مملوك أيبك وخليفته على عرش دلهى ، وهو السلطان التتمش ، الذى بناها فعلا فى سنة ١٣٧١ — ١٣٣٢ م، تكريماً لولى الله الحواجه قطب الدين بختيار كاكى وهو الذى أقام فى غزنة والملتان بعضاً من الوقت ثم استقر أخيراً فى دلهى حتى وفاته فى ديسمبر سنة والمراز) .

وفى ١٥ مارس سنة ١٢٠٦ م اغتيل السلطان محمد الغورى على ضفاف نهر السند، يبد أحد غلاة الاسماعيلية، وبموته اختفت غزنة والغور من التاريخ وظهرت العاصمة الإسلامية دلهى فى الهند.

وتوفى أيبك بعد وفاة سيده ببضع سنوات ، إذ انتهى حكمه على هندستان فى نوفمبر سنة ١٢١٠م، وذلك على أثر سقوطه عن ظهر جواده أثناء

<sup>(</sup>۱) نقل أيبك في حداثته من تركستان إلى نيسابور حبث بيم إلى والى تلك المدينة . وبعد وفاة سيده بيم ثانية ، واستقر أخيراً في يد محمد الغورى . واستطاع أيبك أن يصل إلى أعلا المناصب، وأن يكسب نقة سيده بفضل كرمه وسخائه حتى إنه لقب باسم لأقبقاس أى المانح بالآلاف . وأيبك لفظ تركى معناه أمير قر. راجع Wolseley Haig: Op المانح بالآلاف . وأيبك لفظ تركى معناه أمير قر. راجع Vol. III., p. 41.

Lane-Poole: Medieval India under Mohammadan أنظر (۲) أنظر Rule. p. 67-69.

لعبه الكرة أوالبولو الفارسية. وسادت الفوضى بعد موت أيبك مدة من تولى الملك فيها ابن غير كفؤ يدعى أرام شاه ، وانتهى الأمر بأن خلعه أحدمماليك أبيه البارزين وهوشمس الدين التتمش ، واستأنر بعرش دلهى لنفسه (١). ويعتبر التتمش المؤسس الحقيقي لدولة سلاطين الماليك بالهند ، وفي عصر ذلك السلطان ظهور الخطر المغولي تحت زعامة جنكيز خان الذي هدد العالم الأسيوى بأجمعه . وكان أول نذير لاقتراب هذا الخطر فرار بلدز حاكم غزنة إلى داخل الهند من ضغط الجيوش الخوارزمية المنهزمة أمام الجيوش المغولية .

خرج ألتتمشمن هذه المحنة أقوى مما كان ، إذ أحدقت القوات المغولية والخوارزمية بقوات منافسيه فى الشمال، أمثال يلدز وكوباشا، وصار من السهل عليمه بعد ذلك أن يستعيد جميع ممتلكات سلفه أيبك شمال جبال فندهيا(٢).

وبلغ فوز ألتتمش أقصاه عندما اعترف به خليفة بغداد المستنصر بالله ، وبعث له بالعقد والخلع التقليدية في ٨ فبراير سنة ١٢٢٩ م. فأصبح ألتتمش بذلك أول ملوك المسلمين الذين تسلموا مثل هذا التقليد في الهند ، ومنذ ذلك التاريخ ضرب السلطان تألتمش نقوداً فضية نقش عليها اسم الخليفة العباسي

<sup>(</sup>۱) نجد هذه الظاهرة في طول تاريخ المهانيك في مصر ، حيث كان السلطان المملوكي يهتم بتولية ابنه من بعده، ويحصل على موافقة أمراء المهاليك بذلك، فإذا توفي السلطان أقيم ابنه في السلطنة فعلا، حسبا سق الاتفاق عليه، ويظل الإبن سلطاناً مدة تطول أو نقصر، وهي على كل حال لا تزيد يوماً واحداً عن المدة التي يكون أمراء المهاليك ، استغرقوها في مؤامراتهم عمن تكون له السلطنة . فاذا تم ذلك خلعوا الابن، وتوني السلطنة المملوك الأصلح للبقاء ، لأنه لم يكن من المنتظرأن يقبل المهاليك أن يكون ابن أحدهم سلطان عليهم، وهو لم ينشأ نشأتهم ، انظر المقريزي: كتاب السلوك ، ج ١ ، ب ه ٣٣ ، حاشية الدكتور محمد مصطور زيادة. (٢) استطاع ألتتمش أن يأسر يلدز، ويقتله سنة ١٢١٨ م بعد أن طاف به شوارع صلفي . أما كوباشا فقضي على مقاومة السلطان جلال الدين خوارز مشاه وجنوده الخوارزمية ويقال إن سنة ١٢٢١، والم يجدالسلطان كوباشا غرق في نهر السند انتحاراً أثناء فراره سنة ١٢٧٨ . انظر Camb. Hist. كرباشا غرق في نهر السند انتحاراً أثناء فراره سنة ١٢٧٨ . انظر Camb. Hist. كرباشا غرق في نهر السند انتحاراً أثناء فراره سنة ١٢٧٨ . انظر Camb. Hist. كوباشا غرق في نهر السند انتحاراً أثناء فراره سنة ١٢٧٨ . انظر India, vol. III., p. 52—55

بجوار اسمه . وكان ذلك شيئاً جديداً على نظام العالمة الهندية ، إذ كان الغزاة قبل ذلك يضربون نقوداً معدنية صغيرة على غرار النقودالوطنية ، تنقش عليها أشكال مألوفة لدى الهندوس ، كما كانت أسماء الغزاة تكتب بحروف هندية في غالب الأحيان . فالتتمش يعتبر أول من ضرب تقوداً فضية عربية خالصة في الهند(١) .

وتوفى السلطان ألتتمش سنة ١٢٣٦ ، ولم تكن هناك شخصية أكثر صلاحية للملك من بعده سوى شخصية ابنته رضية الدين التي جلست على عرش دلهى أربع سنوات تقريباً ( ١٢٣٦ — ١٢٤٠ م) . وكانت هذه السلطانة على قدر كبير من الذكاء ، وحفظت القرآن الكريم ووتعلمت الكثير من التعاليم الإسلامية ، ولهذا فضلها أبوها على إخوتها الذكور ، لانغاسهم فى اللهو ، ونادى بها ولية لعهده . ولما آلت السلطنة إلى وضنة الرتب لم تلبتأن دلت على مقدرة عظيمة وعقلوا فر ، وسماها مؤرخو الهند « ملكة دوران بلقيس جهان » (٢) . وبذلت رضية الدين جهدها لتظهر بمظهر الرجال ، فارتدت أرباءهم ، وقادت جيشها إلى الحرب على ظهر فيلها . وكان النظام الملوكي فارتدت أرباءهم ، وقادت جيشها إلى الحرب على ظهر فيلها . وكان النظام الملوكي أسيس فرقة خاصة من الماليك الأتراك عرفت بالأربعين ، فاستأثر أولئك ألنيوذ والثروة بعد موت التتمش ، وتقاسموا المملكة ووظائفها فيا بينهم ، بعد بالنفوذ والثروة بعد موت التتمش ، وتقاسموا المملكة ووظائفها فيا بينهم ، بعد أن قضواعلى جميع الأحرار في مختلف الوظائف. وأنفأ ولئك الماليك من رؤية امر أةعلى العرش ، ولاسيا بعد أن قربت إليها رجلا عباسياً وقبل أفريقيا المرأة على العرش ، ولاسيا بعد أن قربت إليها رجلا عباسياً وقبل أفريقيا المرأة على العرش ، ولغيفة قائدالفرسان ، فقاموا بثورة ، عاولت السلطانة رضية المرأة على العرش ، ولغيفة قائدالفرسان ، فقاموا بثورة ، عاولت السلطانة رضية المرأة على العرف ولغيفة قائدالفرسان ، فقاموا بثورة ، عاولت السلطانة رضية العربة على العرفة والتورة ولئه المنافة ولغية ولغ

Wolseley Haig: Op. cit., p. 54. & Arnold: The انظر (۱) Caliphate. p. 86—87. & Lane—Poole: Med. India under Mohammadan Ru'e., p. 73. & Ency. Isl, Art. Illutmish.

Blochet: Hist. des Sultans Memlouks. راجع مقدمة كتاب (٢) راجع مقدمة كتاب vol. 1., p. 873 النهج السديد والدر الفريد فيما بمد تاريخ ابن العميد ).

الدين قمعها بكل شجاعة ، ولكنها هزمت وانتهى الأمر بقتلهافى ١٣ أكتوبر سنة . ١٢٤ م(١).

فى هذا الوقت ظهر المغول فى إقليم السند من جديد، واستولواعلى مدينة لاهور فى ٢٢ ديسمبر سنة ١٧٤١م، وذبحوا سكانها، وفرحاكها قراقوش إلى دلهى . أصبح الموقف يستدعى ظهور شخصية قوية تقبض على زمام الحكم يبد من حديد، وهذا مما ساعد على ظهور بهاء الدين بلبان أحد مما ليك التتمش.

وحكم بلبان هذا فى بادى الأمروهو وزير المدعو ناصر الدين محمود شاه ابن التتمش الذى كان ملكا متقشفاً متديناً منصر فا لقراءة القرآن ومجالسة العلماء . وتزوج محمود شاه من ابنة وزيره بلبان سنة ١٧٤٩م، وأدى هذا بطبيعة الحال إلى إزدياد نفوذ بلبان واستئثاره بكل نفوذ فى الدولة (٢) . وبعد موت هذا الملك فى ٨ فبراير سنة ١٧٦٦م ، اعتلى بلبان عرش السلطنة وتبلقب بغياث الدين (٣) .

وتروى الروايات المعاصرة أن بلبان كان ذا أصل عريق ، وأن تحمسه للجهاد ضد المغول هو الذى جعله يرحل فى حداثته عن تركستان تاركا قبيلته وأصحابه. ثم حدث أن سرق بلبان وبيع فى الهند، فاشتراه السلطان التتمش وتضيف الرواية أيضاً أن السلطان التتمش رفض شراء بلبان فى بادى الامر، لقصر قامته و دمامته ، فصاح به بلبان « يا سيد العالم! و لماذا تشترى المهاليك الاخرين؟ » فأجابه ضاحكا « أشتريهم لنفسى » فقال بلبان « إذن فاشترينى لله » ، فأجابه التتمش إلى طلبه ، ثم سرعان ما ظهرت مواهبه ، فصار يتدرج حتى اند مج فى جماعة الأربعين مملوكا (؛) .

<sup>(</sup>Camb Hist. of India, III. p. 606 & Ency-Isl. انظر Art. Ridiya.

Camb. Hist. of India., III., p. 67. (۲)

Thid. III p. 73. نفس المرجع (٣)

Lane-Poole: Op. cit. p. 81. راجع (٤)

اشتهر السلطان بلبان بصفات عسكرية صارمة، وعدالة لا تفرق بين شخص و آخر، و أول عمل اهتم به هو الفضاء على طغيان جماعة الأربعين مملوكا. ومن أمثلة ذلك ما فعله بالأمير بقبق حاكم إحدى المدن ، عندما علم أنه ضرب غادماً له ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته ، إذ أمر بلبان بقتل هذا الأمير جلداً، كما أمر بشنق صاحب أخبار تلك المدينة، لتستره على هذا الحادث . ثم هناك الأمير ها يبث خان الذى قتل رجلا بتهمة السكر والعربدة ، فلما بلغ بلبان هذا الخبر ، أمر بجلد هذا الأمير خسائة جلدة و إرساله إلى أرملة القتيل في هيئة عبد رقيق ، يحيث يحل لها قتله كما قتل زوجها، ولم ينقذهذا الأمير من الملوت هيئة عبد رقيق ، يحيث يحل لها قتله كما قتله و قمع ثورة من النورات ، ولم يتردد بلبان في شنق أحد قادته ، لفشله في قمع ثورة من النورات ، ولم تكن هذه العقوبة صلتة صير هذا القائد في مهمته ، بل لأنه كان على شاكلة بقبق وها يبث خان من جماعة الماليك الأربعين .

وكان تعيين أصحاب الأخبار في المدن المختلفة ، موضع عناية بلبان واهتمامه الشخصي ، وذلك لأهمية الأعمال التي ،قومون بها في كافة أرجاء الدولة ، إذ عن طريق تقاريرهم كان السلطان يلم بأحوال كل مدينة ، ولهذا السبب حرص بلبان على أن يجعلهم مستقلين عن سيطرة الولاة المحليين، خاضعين لسلطانه المباشر ، كما حرص على أن يتوخى الدقة والحذر عند اختيارهم أو ترقيتهم (١)

وتظهر لنا صرامة بلبان وقسوته في السياسة التي اتبعها للضرب على أيدئ عصا بات المجرمين وقطاع الطرق الذين انبثوا في المسالك والطرقات الموصلة بين دلهي والبنغال يعيثون فساداً وتخريباً. وقسم بلبان تلك الجهات إلى مناطق ، وخصص لكل منطقة قائداً من قادته ثم حمل عليها فأزال منها الغابات التي كانت وكرا لتلك العصابات، وشيد فيها القلاع الحصينة المزودة بالأساحة والذخائر والجنود الأفغانيين . وبهذه الإجراءات الحاسمة استتب الأمن في تلك الجهات وعاد الإتصال بين دلهي والبنغال .

وتتجلى صرامة بلبان أيضاً في سياسة العنف التي اتبعها في قمع الثورات التي

Camb. Hist. of India, III., p. 75

قامت فى عهده، و نخص بالذكر منها ثورة لأمير طغريل حاكم البنغال سنة ٢٧٩م، وهى الثورة التى قضى عليها بلبان قضاء تاماً ، وعلق رؤوس الثوار على جانبى طريق طويل، وصرح قائلا بأر بلاد البنغال لا تستطيع بعد ذلك أن تثور على دلهى بأى حال من الأحوال.

وتجلت مواهب بلبان فى انتصاره على قوات المغول التى اقتحمت إقليم السند سنة ١٢٧٩م، فاستحق بذلك لقب « الق خان » أى الأمير القوى وترجع انتصارات بلبان على المغول إلى الاستعدادات العظيمة التى قام بها لدفع ذلك الخطر الداهم، إذ اهتم بتحصين الثغور الهندية وتجنيد قبائلها تحت قيادة ابن عمه شير خان سنقر، كما أعد جيشاً قوياً مستعداً لصد أى هوم مغولى خاطف فى أية لحظة حتى لا يعرض دلهى لما كان من مصير بغداد.

وفى ه مارس سنة ١٢٨٥ مفقد بلبان ابنه الأكبر محمد خان فى واقعة ضد المغول فى إقليم الملتان ، فحزن عليه حزناً شديداً ، ومات بعده بسنتين (١) . كان بلبان من أولئك الأشخاص الذين لا يتركون وراءهم خلفاء أقوياء ، لأن قسوته حالت دون ظهور شخصيات قوية فى الميدان ، إذ قضى على جماعة الماليك الأربعين ، وننى كثيراً من ذوى النفوذ فى الدولة ، سواء من الحكام والأدباء، ومنهم الشاعر أمير خسرو. وكانت كل آماله من كزه فى ابنه الأكبر الذى مات فى عهده ، ولهذا اضطربت شئون المملكة بعد مماته مما أتاح الفرصة لقيام أسرة جديدة هى الأسرة الحالجية (٢)، وهى التى استولت على عرش دلهى سنة ، ١٢٩ م تحت زعامة جلال الدين فيروز شاه .

<sup>(</sup>۱) هناك وجه شبه عجيب بين الساطان يلبان والساطان قطز ، ثالث سلاطين الدولة المملوكية الأولى في مصر ، ف الاهما ينحدر من أصل عريق ، وكلاها بيع بيع الرقيق ، فاشترى الأولى السلطان التمشى ، واخترى الثانى السلطان أيبك البركمانى . ثم أخذ كل منهما يتدرج في مراتب الرقى حتى استأثر بالملك بعد موت أستاذه . وكلاها كان متحمساً للجهاد ضد المغول ، وقد استطاع كل منهما أن ينقذ بلاده من ذلك الخطر المغولي الداهم الذي اجتاح بقية العالم الإسلامي فانتصر عايهم بلبات في السند فانتصر عليهم قطز في فلسطين عند عين جالوت سنة ٢٦٠٠ .

نتسب هذه الأسرة الأفغانية إلى بلدة خااج ، وقيل ، إنها تركية الأصل نزحت إلى W. Haig: Camb. Hist وطرائقهم . راجع أفغانستان، وأخذت عن أهلها عاداتهم وطرائقهم . راجع of India, III. p. 91.

نرى كل ما تقدم أن هناك أوجه شبه عديدة بين دولة المهايك الأتراك فى دلهى ودولة المهاليك الأولى فى القاهرة ، إذعاصرت كل منهما الأخرى تقريباً عندأن دولة المهاليك فى الهند قامت سنة ٢٠٠٦م (٢٠٠ه)، أى أربعا وأربعين سنة قبيل قيام الدولة المملوكية الأولى فى مصر ، وظلت تلك الدولة المملوكية المهلوكية المهل

وكان سلاطين ها تين الدولتين من في مصر والهند المهاليك الذين جلبوا من أسواق النخاسة ، ربوا تربية عسكرية إسلامية للحرب والجهاد ، ثم تمكنوا بقوة نفوذهم من التدخل في تولبة السلاطين وعزلهم ، ثم الاستئثار بالملك لأنفسهم . هذا وكان العنصر التركي هو الغالب على مماليك الدولتين ، ونتيج عن ذلك وجود تشابه في الأسماء أمثال أيبك وبلبان وسنقر وقراقوش وبختيار وبقبق وغيرهم . وهدد الخطر المغولي كلا من الدولتين ، ولولا قوة المهاليك فيهما ، لاجتاح مصر والهند كما اجتاح بقية العالم الإسلامي . وشاهدت كاتا الدولتين ظاهرة فريدة من نوعها في العالم الإسلامي، وهي جلوس ملكتين على عرشيها ، فعلى عرش دلهي جلست الملكة رضية الدين ( ١٢٣٦ ملكتين على عرشيها ، فعلى عرش دلهي جلست الملكة رضية الدين ( ١٢٣٦ ما اعتبا على عرش مصر سنة . ١٢٥ . وهناك وجه شبه أخير نلمسه في تقرب سلاطين الدولتين للخلافة العباسية (١) ، لأن اعترافها بهم ورضائها عنهم سوف يقوى من نفوذهم الأدبى ، ويكسبهم صفة اعترافها بهم ورضائها عنهم سوف يقوى من نفوذهم الأدبى ، ويكسبهم صفة شرعية للحكم ، ويحيطهم بسياج مكين ضد محاولات منافسيهم .

مختار العبادي

<sup>(</sup>۱) ظلت دولة المهاليك الأثراك في الهند على ولائها للخلافة العباسية في بغداد حتى بعد أن قضى المغول عليها سنة ١٢٥٨ م، إذ ظل السلطان بلبان ينقش اسم الخليفة المستعصم المقتول على النقود، ويذكر اسمه في الحطبة من المنابر طوال حتى سنة وفاة بلبا راجم ( Arnold : The Caliphate. p. 87 )

# الصراع بين الدولة العثمانية وحكومة البرتغال في المحيط الهندي وشرق أفريقيا والبحر الأحمر

افتتح الأمير هنرى الملاح البرتغالي سنة ١٤٢٠ سلسلة المحاولات الأوربية للكشوف الجغرافية ، وكان استيلاء العثمانيين على مدينة القسطنطينية سنة ١٤٥٣ سبباً من الأسباب الإضافية التي أدت إلى از ديادهذه المحاولات، لمناهضة السيطرة البحرية الإسلامية عموماً . وكان أول عمل لهذا الأمير هو الاستيلاء على ميناء سبته ، واكتشاف المنطقة الواقعة جنوبي إقليم موريتانيا . وتمكن البرتغاليون بذلك من جمع المعلومات عن تجارة العرب وقوافلهم التي تسير بين المغرب وتمبكتو والسنغال ، وحاولوا تحويل هذه التعجارة إلى أيديهم . وكانت الأحوال المالية لا تسمح بارسال أكـثر من سفينتين أو ثلاث، لـكشف ساحل أفريقيا الغربى ، ولهذا لم يتقدم البرتغاليون في خطواتهم ، بالرغم من كثرة عدد مشروعاتهم، إذ لم تصادف حلاتهم في طريقها سوى شواطىء تغطيها الرمال، وتنعدم فيها الحياة، كما أنهم لم يجدوا مينا. لدخول سفنهم، واعتقدوا بذلك أنه لا توجد حياة في الجنوب، كما تقول الخرافات القديمة . وبعد محاولات ظلت حوالى الثلاثين عاماً وصلت السفن البرتغالية إلى أرض غنية بخضرتها ومنروعاتها وحيواناتها، وتسيطر عليها مجموعات قوية من الإفريقيين ، فكان هذا الكشف مدعاة للحض المزاعم القديمة التي توارثها الأوروبيون.

وازداد أمل البرتغاليين في الوصول إلى الهند بعد سنة ١٤٩٧ م، وهي السنة التي مرت فيها أول سفينة برتغالية على ساحل أفريقيا متجهة نحو الشرق ووصلت الأخبار إلى الملك عما نويل الأول بوجود موانى، على ساحل أفريقيا، فجعل النشاط البرتغالي على ساحل أفريقيا الشرقي ضمن مسئوليات موظني الدولة ، ولذلك لم يسمح لأي فرد بالقيام برحلة نحو الشرق (آسيا)، وكان

الملك عمانويل الأوّل هو الذي يمول هذه الرحلات من الموارد الماكية، أو من أموال القروض ، وحاول أن يكون له نصيب الأسد في التجارة بين أوربا وآسيا ، ما عدا بعض استثناءات قليلة .

ويبدو من الضرورى هنا أن ننتقل إلى موضوع العلاقات بين الدولة العثمانية ودول البحر المتوسط، قبل أن ننتقل إلى موضوع الصراع البرتغالى فى المحيط الهندي والمناطق المجاورة له.

فمن المعروف أن جماعات من القراصنة الأوربيين كانوا ينقضون على السفن الإسلامية فىشرق البحر المتوسط، وتعودوا بيع غنائمهم والحصول على ما يحتاجون إليه من موانى البندقية على البحر الإدرياتى وبحر إيجه . وكانت هنالك أيضاً اشتباكات بين جماعات من الجنود المرتزقة، من اليونانوالألبان، وبين العثمانيين . وكانت البندقية تخشى وقوع اصطدام بين القوات العثمانية وقواتها ، ولذا أصدرت التعليات إلى ضباط بحريتها بأن يتحملوا المشاق، وألا يفقدوا سيطرتهم على أنفسهم، تحت أى ضغط عبّانى، لأن أية حادثة خطيرة سوف تجلب المـآسي للبندقية التي فقدت حينذاك الكثير من نفوذها لدي الباب العالى، وخاصة بعد أن فقدت صديقها إبراهيم باشا الذي أعدم في عام ١٥٣٦ . ورأت البندقية أنه في حالة وقوع حادث ، فإنه سـوف يكون من الصعب لديها أن تسترضى السلطان، ووضحت هذه الصعوبة عندما هاجمت سفن بندقية عدداً صغيراً من السفن العثانية كانت تحمل مبعوثاً من السلطان سليان إلى البندقية . وقامت القوات العثمانية بتخريب كورفو أخذاً بالثأر، ووجدت البندقية أنه لا أمل في الوصول إلى اتفاق سلام مع العثمانيين ، لذلك رحبت بالدخول في حلف مع البابا والإمبراطور شارل الخامس، ووقعت الاتفاقية فی ربیع عام ۱۹۳۸ م

وفى الوقت الذى كانت فيه الدولة العثمانية تدافع عن تفوذها فى البحر المتوسط، كان البرتغاليون يثبتون سيطرتهم فى المحيط الهندى، وهو الأمر الذى شكل أخطاراً هددت كيان مصر، لأن البرتغاليين كان همهم الأول

منع التجارة بين الهند والبحر الأحمر والخليج الفارسي العربي ، وتحويل تجارة التوابل والمنتجات الأخرى إلى لشبونه . لذا أرسل السلطان قنصوه الغورى ، مدفوعاً بضرورة المحافظة على تجارة الشرق التي تردإلى ساحل البحر الأحمر ، أو عن طريق القوافل إلى الموانى ، المصرية ، أسطولا " بقيادة الأمير حسين الكردى وأبحر هذا الأسطول في أكتوبر عام ٥٠٥٠م ، وكان قوامه حوالى خمسين سفينة . وبعث السلطان الغورى مع هذا الأسطول عدداً من الصناع والبنائين ، لبناء سور حول ميناء جدة .

وجاء فى ذلك الوقت أسطول برتغالى إلى البيحر الأحمر، فى محاولة للاتصال بالنجاشى الذى كان معروفاً لدى الأوربيين باسم برسترجون، وذلك للوصول إلى اتفاق لإعداد حملة مشتركة يشترك فيها ملك فرنسا الذى عليه أن يحتفظ بقوة عسكرية فى سواكن، ثم ملك أسبانيا الذى عليه أن تحتل قواته زيلع، أما ملك البرتغال فعليه أن يتخذ من مصوع قاعدة لقواته.

وخرج الأسطول البرتغالي من سواكن إلى جدة ، املا في الزحف إلى المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة . غير أنه لما عمالبرتغاليون بوجود الأسطول المصرى في جده هربت السفن البرتغالية نحو الجنوب ، ثم المسحل الهند ، وخرج قائد الأسطول المصرى إلى سواكن ، ثم سار جنوباً متعقباً السفن البرتغالية إلى أن وصل إلى ساحل الهند ، حيث التع بالأسطول البرتغالية المي أن وصل إلى ساحل الهند ، واشتبك الأسطولان في موقعة انتهت بهزيمة البرتغالين وذلك في صيف عام ١٥٠٨ م ، ثم استطاع الأسطول البرتغالي أن يستجمع قواته ، وأن تصل إليه الإمدادات، فأ نزل في العام التالي ١٥٠٩ هزيمة ساحقة بالاسطول المملوكي ، حيث أغرقت جميع سفنه في مياه ديو . ثم فرض البرتغاليون حصاراً قوياً لمنع السفن القادمة من الهند من دخول البحر الأحمر والمواني العربية ، واستطاعت السفن البرنغالية بهذه العملية أن تعزل مواني البحر الأحمر وبخاصة جدة وسواكن والسويس، بهذه العملية أن تعزل مواني البحر الأحمر وبخاصة جدة وسواكن والسويس، وأن تمنع وصول التوابل والسلع الأخرى إليها . ولذا ضعف النشاط التجارى في البحر الأحمر، وهو الأمل الذي دفع تجار الفرنجة إلى أسواق لشبونه بدلامن في البحر الأحمر، وهو الأمل الذي دفع تجار الفرنجة إلى أسواق لشبونه بدلامن في البحر الأحمر، وهو الأمل الذي دفع تجار الفرنجة إلى أسواق لشبونه بدلامن

أسواق مصر والشام . واشتدت الأزمة الاقتصادية بسبب ذلك في مصر عام ١٥١٤ م ( ٢٠ ه ه )، وأدت إلى خراب الإسكندرية وجدة ودمياط، بسبب عدم وصول سفن من المواني الشرقية . واستمر الحال على هذا النحو حوالي ستة أعوام ، و بانت الإسكندرية في حالة خراب ، ومرجع ذلك أن عمال النائب في الإسكندرية كانوا يمارسون أعمالهم دون الأخذ بالأمر الواقع ، فصاروا يطالبون التجار بدفع العشر عشرة أمثال ، فامتنع تجار الفرنجة والمغاربة من دخول الثغر . وامتنع التجار أيضاً من دخول ميناء جدة ، وآلت إلى الحراب، وعز وجود الشاشات من مصر ، واشتد الظلم، وانقطع ورود السلع التي كانت تأتى من أوربا .

\* \* \*

وعندما وصلت إلى الحبشة أخبار الانتصارالبر تغالى على الأسطول المملوكى، قامت الملكة هيلانة الوصية على ابنها الملك لبنادنقل ( ١٥٠٨ — ١٥٤٠ م) بمحاولة توطيد العلاقات مع الإمارات الإسلادية في الحبشة ، لفتح طرق التجارة وهو الأمر الذي كان السبب الرئيسي في المشاحنات بين هذه الإمارات والحبشة. وأرسلت الملكة هيلانة البعوث إلى البلدان التي يهمها الامر، ومنها مصر، غير أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح ، فاتجهت الملكة هيلانه نحو الغرب، وأرسلت مبعوثها متى الارمني (مانيو) إلى ناثب الملك البرتغالي الفونسو وأرسلت مبعوثها متى الارمني (مانيو) إلى ناثب الملك البرتغالي الفونسو البوكرك الذي تقابل معه في ميناء ديل الهندية . وطلبت الملكة من ملك البرتغال أن يزوج بناته لأبنائها .

وسافر مبعوث الملكة من الهند إلى لشبونة ، رفقة نائب الملك المشار إليه ، وقابل رجال حكومة البرتغال ، وعاد في عام ١٥٢٠ م ، ومعه سفير برتغالى اسمه دون رود ريجودي ليما . ومات المبعوث الحبش بعدعودته من البرتغال ، دون يقابل الملكة هيلانة وبتي السفير البرتغالى في الحبشة حوالي خمسة أعوام، لدراسة خطة تهدف نحو تحويل مجرى النيل ، والقيام بهجوم

على مصر والجزيرة العربية . غير أن هذه الخطة التي فكر البرتفاليون في ننفيذها على أن يشترك معهم ملوك فرنسا وإسبانيا والبرتفال ، كا أشرنا من قبل ، لم يدكتب لها النجاح، لأن البرتفال بعد أن تغلبت مع الحبشة على قوات المسلمين في منتصف القرن السادس عشر الميلادي ، طالبت الحبشة بالدخول في الكاثوليكية ، أي أن تتبع البابا في روما ، بدلا من تبعيتها الحبشة المرقسية في مصر . غير أن الشعب الحبشي قاوم هذه الفكرة ، وذهب البرتغاليون من الحبشة .

\* \* \*

واستطاع السلطان قنصوه الغورى بعد غرق الأسطول المملوكي أن بنزل وحدات بحرية جسديدة بميناء السويس ، وأرسل الأسطول الجديد تحت إمرة حسين الكردى النائب في جدة، لمطاردة الاسطول البرتغالي الذى أسرع في الانسحاب من البحر الاحمر إلى الساحل في الهند وأبحر الاسطول المسطول المسرى إلى المياه الهندية ، غير أنه لم يستطع إنزال هزيمة بالأسطول البرتغالي وطلب قوة من مصر فياءت إليه قوة بحرية بقيادة الريس سليان العماني. ولم تتمكن القسوتان من إنزال هزيمة بالاسطول البرتغالين من قواعد قوية على الشاطىء الهندى . لذا انسحب الاسطول المصرى إلى من قواعد قوية على الشاطىء الهندى . لذا انسحب الاسطول المحر. وفي هذه بده ، و نجح فقط في إبعاد خطر دخول البرتغاليين إلى البحر الاحمر. وفي هذه الاثناء دخلت الدولة المملوكية في مرحلتها النهائية، حيث كانت الاقدار أقوى من عزيمة السلطان الغورى الذي كان كبير الأمل في الإنتصار على البرتغاليين، من عزيمة السلطان الغورى الذي كان كبير الأمل في الإنتصار على البرتغاليين، وغيبا لآمالهم بعد أن نجحوا في حرمان الدولة المملوكية من مصدر ثرائها وقوتها ومناعتها .

والحق أن هذه نقطة جديرة بالوقوف عندها، فالسلطان العثماني كان يعلم بنشاط مصر في محاربة النفوذ البرتغالي، وبما يبيته الأوربيون لمصر، فبدلا من

مسا ندة السلطان العثم الى لمصرحتى تتغلب على أزمتها، أنرل بها ضربة قاسمة أضاعت معها جهودها فى المحيط الهندى والبحر الاحمر، ولم تستطع الدولة العثمانية من مواصلة نشاط مصر فى تلك المناطق إلا بعد حوالى عشرين عاماً ، استطاع البرتغاليون خلالها من تقوية مراكزهم وجاء الأسطول العثمانى ، ولم يكن فى تصميمه ما يجعله قادراً على الملاحة فى المحيط الهندى لإنه بنى على تصميات السفن للملاحة فى المحيط الهندى لإنه بنى على تصميات السفن للملاحة فى البحر المتوسط .

\* \* \*

وحاول السلطان سليم العثماني بعد دخوله مصر إرسال قوة بحرية إلى المحيط الهندي، لحماية البحر الأحمر والمحليج العربي من نشاط البرتغالين، وأنشأ لهذا الغرض ترسانة في السويس وعهد إلى كبير وزرائه، الراهيم باشا بتنظيمها وأرسل السلطات، في عام ١٥٢٥م قطعاً بحرية إلى المين لبسط النفوذ العثماني عليها، وبعد دخول العراق تحت سيطرة الحكم العثماني نقلت الأخشاب لبناء أسطول كبير للقيام بإغارة بحرية على والمراكز البرتغالية في المحيط الهندي . وتم بناء الأسطول العثماني عام ١٥٤١م، وكان بحارته من رعايا البندقية. واحتل العثمانيون ميناء عدن وبعد ذلك بسنوات قليلة قام قائد برتغالي اسمه استيفاو حدى حاما بغزوة جريئة على ميناء السويس عوذلك في عام ١٥٤١م واتصل دي حاما بغزوة جريئة على ميناء السويس عوذلك في عام ١٥٤١م واتصل البرتغاليون بالحبشة، وقدمو الهم مساعدات عسكرية في حربهم ضدا لإمام أحمد قرين الذي قدمت له الدولة العثمانية قوةمن رجالها، غير أن هذه القوة انسحت بعد الانتصار الذي أحرزته قوات الإمام، وظهر البرتغاليون مع الحبش ، فكانت لهم الغلبة على جيش الإمام في عام ١٥٤٨م.

\* \* \*

والمعروف أن البرتفاليين جاءوا إلى المحيط الهندى وقلوبهم مليئة حقداً على المسلمين، وفي عزمهم اقتلاع النفوذ الإسلامي من المنطقة باجمعها ، والنحالف مع الحكام المحليين على ذلك السعى . ومن ذلك أن الحملة البرتفالية الأولى عادت إلى البرتعال، وحملت معها نماذج من السلع الآسيوية، كما نقلت إلى الملك عما نويل

أن سكان المبارمن المسيحين على مذهب هر طبى . وعلى ضوء هذه المعلومات المحاصة بالعقائد أراد الملك أن يجتذب إليه ملك الهند الذي كان يعرف بالساموري، للعمل ضد المسلمين. وقامت الحملة البرتغالية الثانية - وكانت أكبر من الحملة الأولى - مكونة من ثلاثة عشر مركباً، وعليها ١٥٠٠ رجل. وأعطيت قيادتها إلى بدر والفارس كابرال وكانت الأوامر التي صدرت إليه إقامة محطات تجارية ، ووكالة أعمال في قليقوط، وأن ينزل القسس في هذه الأماكن لتعريف الأهالي بالمسيحية الصحيحة، كما يعلمها البرتغاليون . وكان على القائد البرتغالي أن يشحن بضاعته، و بعد ذلك بتحدث إلى الحاكم با تجاه البرتغاليين نحو معاملة المسلمين وذلك بالاعتداء على سفنهم في البحار، وأن يطلب من الحاكم طرد العرب المسلمين من مدينته قليقوط بوصفه حاكماً مسيحياً .

وصل كابرال فى شهر سبتمبرسنة. . ه ١ إلى قليقوط، ومعهستة مراكب فقط، وحاول إقامة محطة تجارية في هذه المدينة غيرأن المسلمين لم يلبثوا أن دبروا حالة شغب محلية قتل فيها ٨٤ برتغالياً. وخربت مستودعات المحطة التجارية البرتغالية الجديدة تمأطلق البرتغال نيران مدافعهم على المدينة الموكولة إلى دالميداوتركوها وساروا إلى كوشينالواقعة جنوب قليقوط ، على ساحل الملبار . ووجد كابرال أن حاكم قليقوطلا يدين بالمسيحية بلهو هندوسي، ففشلت بذلك الخطط التي وضعها ملك البرتغال ولم ينجح مبعوثه في مهمته إلا قليلا ، بسبب معارضة العرب. وأرسل الملك عمانويل في عام٠٠٥م فاسكو دى جاما إلى الهند للحصول على تعويض عنحوادث عام. . ه ١ م التي قتل فيها ٨٤ برتغالياً ، و خربت في أثنائها الممتلكات البرتغالية . وأرسلت أيضاً بعض قطع يجرية إلى مدخل البحر الأحمر للهجوم على سفن المسلمين. وعين ملك البرتغال في هذه السنة .دوق فرانسيسكوفي الشرق ، وزوده بتعلیات کثیرة، منها إنشاء حصون فی کلوه وانجدیقا و کانت کلوه مدينة إسلامية معادية للبرتغال . وكان الغرص من إقامة هذه الحصون تزويد السفناا بحرية بالمياه العذبة الحصنين على أن يبدأ دوق دالميدا فى بناء حصنين خرين أحدهما في كوشين والثانى في كنوروكانت المهمة الثالثة هي الذهاب إلى مدخل البحر الأحمر، لبناء حصن في موقع مناسب لمنع السفن التي تحمل التوابل من الديخول إلى مصر . وبذا يفقهد الهنود أملهم في المتاجرة مع غير البرتغاليين و بعد

الانتهاء من هذه المأموريات كان على دالميدا أن يذهب إلى ساحل الملبار لإفامة حصن في كولام الهندية، وهي مركز تصدير الفلفل وتقع جنوب كوشين وكان على نائب الملك كذلك أن ير اقب شحن الفلفل إلى البر تغال و أن يتخذ ما يراه من إجراءات ضد قليقوط، وأن يتعامل في سلام مع راجا كوشين إذا وافق هو على طرد المسلمين . وكان على الميدا أيضاً أن يرسل سفناً برتغالية إلى هرمز في الخليج الفارسي العربي وإلى ساحل الهند — ولا سيا دبول وكوجرات وشول ويتخذ من هذه البلاد قواعد للهجوم على السفن العربية . واشترط الملك البرتغالي تعلياته أنه في حالة قبول الحكام المسلمين في هذه المدن للبرتغاليين أن يدفعوا أتاوة وأن يسمحوا للسفن البرتغالية بدخول المواني لشراء الحاجيات المطلوبة .

واستطاع دالميدا تنفيذ تعليات بناء الحصون في كلوه وميسه وانجديقا وكونور وكوسين ، وحاول الهجوم على السفن الإسلامية في عام ١٥٠٦م، غير أنه لم يوفق . ولم يتمكن نائب الملك من بناء الحصن المطلوب عند مدخل البحر الأحمر واستعاض عنه باحتلال جزيرة سقطره التي اختارها لتبكون قاعدة للهجوم على السفن التجارية التي تحاول الدخول إلى البحر الأحمر، وتم ذلك في عام ١٥٠٧ . غير أن رفض الفونسو دى البوكيرك قائد السفن البرتغالية رفض إطاعة أوامر نائب الملك وذهب إلى هرمن بدلا من الهند وحاول إقامة حصن هناك لكن مقاومة السكان وهرب بعض البرتغاليين جعلت مهمته عسيرة. وأرسل نائب الملك حملات برتغالية ابناء حصون في سوفاله وموزنبيق .

وبدأت عمليات القرصنة على سفن المسلمين، واستمرت هذه الحركة التى قصد بها اقتلاع جذور النشاط العربي من منطقة المحيط الهندي، واحتكار التجارة في أيدى حكومة البر تغال . ووجد البوكيرك أن هذه العمليات سوف تخلق جواً من عدم الثقة كما أنها لم تدخل إلا ربحاً قليلا إلى خزانة الدولة ، ووجد أيضاً أن غالبية الغنائم الغالبية الثمن يختلسها الضباط والجنود. فكان عليه أن يغير من سياسة البرتمال التي ترمي إلى احتكار النجارة كلية وطرد العرب المسلمين . وقد أخذ بعين الاعتبار في قراره هذا وجود قوات بحرية مصرية وقوات أخرى من سلطنة كوجرات ، ووجد البوكيرك أن الأمل ضعيف في إرضاء العرب لذلك سلطنة كوجرات ، ووجد البوكيرك أن الأمل ضعيف في إرضاء العرب لذلك

رأى أنه من الضروريأن بقيم حصوناً في المراكز التجارية الرئيسية، وهي عدن . وهرمن .ديو .وجوا.وهذه كانت في فكرته منذ زمن وأضاف إليها مصوع الواقعة جنوبى سواكن على ساحل البحر الأحمر وأرادالبوكيرك أيضاً أن يجعل حكام هذه المراكز من البرتغاليين على أساس أن قيام منشآت برتغالية في هذه المراكز وعليها حكام من بني جنسه يخفف الضغط من جانب، الآسيويين و يطلق يدهم في إدارة شئونهم التجارية وغيرها . وكان البوكيرك يخشى دخول الأسطول المصرى إلى بحر العرب لمقاومة الأسطول البرتغالي لأن دخول الأسطول المصري إلى هذه المياه سيقوى أعداء البرتغال فى الهند وغيرها . ووجد البوكيرك أن بناء الحصون في المراكز التي سبقت الإشارة إليها سوف يجعل مركز البرتفال فى الهند فى أمان وسوف يفتح الطريق إلى البحر الأحمر للهجوم على جد. ، وأراد بذلك أن يحول الصراع على التجارة فى المحيط الهندى إلي حرب صليبية لأنهـــا فى رأيه ضرورة لازمة لحكومة البرتغال ولخدمة المسيحية ورأى البوكيرك أن الهندوس والمسيحيين المحليين لا يملكون سوى رأس مال قليل، ولا يستطيع هو تدمير تجارة المسلمين في سرعة لأن المسلمين لهم والوفير وتخدم تجارتهم أعداد كبيرة من السفن . واستقر رأيه علىأن التجارة مع الشرق يجب أن تكون مع المسلمين الذين كان اشتغالهم بالتجارة بعيد الجذور ، وليس من السهل على البرتغاليين اقتلاعهم. وأخذ يفكر في الوسائل التي تساعد على نجاح مهمته، ومنهذه الوسائل الاستيلاء على جزء من تجارة المسلمين، وتحويل الجزء الباقى عن طريقه مع المراكز التي كانت معدة لإقامة الحصون إلى مراكز تجارية، التجارة إلىالبحر الأحمر. نهائيا إلا بعد الحصول على إذن خاصُ .

واحتل دالبو كبرك مدينة جوا التى أراد أن يجعل منها من كزاً تجارياً للبرتغال في آسيا، واحتل بعد ذلك الملقا. ثم انسحبت القوات البرتغالية من جزيرة سقطره، لأن دالبو كبرك و جدها ليست بذات فائدة ما، و حاول احتلال عدن، و لكنه فشل.

ودخلت القطح البر تغالية إلى البحر الأحمر، وهو الأمر الذى ترك انطباعاته القوية في مصر المملوكية والدولة العنمانية. وحاول دالبوكيرك إنشاء حصن في ميناء ديو عن طريق المفاوضة، غير أنه لم ينجح. وعمل في نفس الوقت على إنهاء حالة الحرب

مع قاليقوط التي تولى حكمها ساموري جديد، بعد مقتل سلفه عن طريق السم با يعاز دالبوكيرك. وأعطى الساموري الجديد للبرتغال إذنا ببناء حصن في قاليقوط، كما منحهم حق الاتجار في الفلفل. وسافر دالبوكيرك بعد ذلك إلى هرمن، لتقوية النفوذ البرتغالى، وقرر أن تمتد رحلته إلى البحر الأحمر في عام عير أن ظروف إ بعاده عن مركزه وموته حالت دون ذلك.

وفى عهد دالبوكيرك وصل نفوذ البرتغال من الخليج الفارسى العربى إلى الملايو، واستطاع البرتغاليون أن يكون لهم سلطان ونفوذ سياسى على ساحل الهند الغربى بالقرب من مدن الملقا وهرمن ، كما أنهم استطاعوا بناء الحصون فى المراكز الاستراتيجية وصار بذلك لأسطولهم نفوذ قوى على التجارة ، غير أن دالبوكيرك أغفل أن يجعل النشاط البرتغالى قائماً على كفاية ذاتية من حيث المال والرجال .

ويبدو أن دالبو كيرك بالغ فى تقديره لثروة أرخبيل بلادا لملايو، لأن سياسته هذه شجعت عدداً من مو اطنيه على السفر إلى تلك البلاد. وأعطى دالبو كيرك للتجار أهمية كبرى فى الشئون البر تغالية ، وهو الأمر الذى جعل البر تغاليون لا يفكرون كثيراً فى منازلة المسلمين. وقرر دالبو كيرك أن بناء الحصون التى اقترحها دالميدا سيكلف مالا كثيراً ، وأنه لا ضرورة لها ، ويقول فى رسالة بعث بها إلى الملك « إن العدد الكبير من الحصون التى نقيمها سيكون له أثره فى إضعاف القوة المحاربة ، واجعل كل الاعتماد على الأسطول ، لأننا إذا لم نكن أقوياء فى البحر فإن كل شى ، سوف يكون علينا .

ويبدو أن الأمر الذى دفع دالميدا إلى التفكير فى بناء الحصون هو خوفه من احتمال حدوث كارئة إذا اصيب الأسطول بخسارة . وكان دالميدا بأمل فى المنفعة التى تنجم عن بناء هذه الحصون ، وكان فى حالات تفكيره فى سياسة بلده يريد أن يجعل من هذه الحصون ما يناسب حاجة بضعة آلاف من الرجال وعددقليل من قطع الأسطول . وبعد وفاة دالبوكيرك بذل خلفاؤه الجمد الكبير لتثبيت ماكسه هو فى النواحى السياسية والاقتصادية ، وهذا بالرغم من أن أخطاءه كانت عديدة .

وقرر ملك البرتغال احتكار عدد من السلع التجارية ،وجاء في قانون الهند البرتغالية لعام ١٥٢٠م بيان هذه السلع ، وهي الفلفل والزنجبيل والقرفة والدارصيني والقرنفل وجوز الطيب والحرير.

ولم يسمح هذا القانون للمسيحيين والمسلمين أو الهندوس بالتجارة في هذه الأصناف، دون الحصول على تصريح ملكي ، كما حرم على عدد كبير من موظفى الدولة ممارسة التجارة لحسابهم الخاص . غير أن هذا القانون لم يكن معمولاً به في كثير من الأحوال ، إذ قام البر تغاليون والآسيويون بخرقه ، معمولاً به في كثير من الأحوال ، إذ قام البر تغال من التجارة ، لأن عدداً كبيراً منهم كان يصرف لهم جزء من رواتبهم عينية ، واستمر ذلك حتى السنوات الأخيرة لحسكم الملك عمانويل الأول. و بعد وقف صرف جزء من المرتب من السلم على هذا النحو . لم يكن في إمكانيات التاج البر تغالى منع ضباطه من التجارة ، لأن المرتبات كانت قليلة وغير كافية . و دخل الفساد في إيرادات الدولة وهو الأمر الذي جعلها غير قادرة على دفع مرتبات الموظفين ، أي أن المرتبات الضعيفة الأمر الذي جعلته يستشرى، وسهلت للموظفين ممارسة التجارة التي انتشرت بين الموظفين في منتصف القرن السادس عشر الميلادي .

وأظهر الأسيويون طاءتهم للقانون ،عندما لم يكن هنالك اختيار، كما أنهم في بعض الحالات تجاهلوا القانون ،أو قدموا الرشاوى للسماح لهم بالتجارة .ولم يكن من السهل على حكومة البر تغال إحكام احتكارها بدئة ،وفي منتصف القرن السادس عشر الميلادي أهمل التجارمن الآسيويين هذه القوانين ، وأخذوا في نقل التوابل ومنها الفلفل إلى البحر الأحمر . ثم إن مشروع دالبوكيرك الذي طلب من الأسيويين الحصول على تصريح لسفنهم لم يلق اهتماماً ، ولم يكن في مقدور القوات البر تغالية المتغيرة أن تباشر رقابتها على التجارة البحرية . وكان هنالك إحكام للرقابة على بعض مواني وساحل الهند الغربي و منطقة هرمن ، ومع ذلك كان التهريب سهلاً .

وتولى شئون تجارة ملك البرتغال إدارة اسمها بيت الهند في لشبونه ، وكان عمل هذا البيت مراقبة شئون الإدارة البرتغالية عامة في الشرق . وكانت السفن تذهب في كل عام من لشبونه إلى ساحل الملبار لنقل النوابل للملك ، وكانت السفن تؤجر لهذه السفريات. ومنعت القوانين هذه السفن من قبول الغنائم أو مخالفة أوامر قبطان كل سفينة .

الشاطر بصيلي عبد الجليل

#### يعض مصادر هذا البحث

- ابن أياس: بدائع الزهور في وقائع الدهور. (طبعة القــاهرة، وجمعية المستشرقين الألمان)، خمسة أجزاء.
  - Axelson, (Eric): Portuguese in South-East Africa 1600-1700. (Johannesburg 1960).
  - Coupland, (Sir Reginald): East Africa and its Invaders. (Oxford, 1938).
  - Gray, (Sir John): Early Portuguese Missionaries in East Africa. (L ndon, 1958).
  - Ibid. History of Zanzibar. (Oxford).
- Oliver & Mathew: History of East Africa, Vol I, 1963.
  - Scricant, (R.B): The Portuguese of the South Arabian Coast, (Oxford, 1963).
  - Stigand, (C.H): The Land of Zinj. (London, 1913).
  - Strandes, (Justus): The Portuguese Period in East Africa. (Nairobi. 1961).
  - Vambery, (A), The Travels and Adventures of the Turkish Admiral Sidi Ali Reis, (London, 1899).

# 

من الشائع أن الحسكم العثماني عزل ولاياته العربية عن العالم الخارجي ، غير أننا لانلمس هذه الظاهرة بالنسبة لنيابة الجزائر العثمانية ، لأن نشاطها البحرى في حوض البحر الأبيض المتوسط أوجد بينها و بين أقطار هذا الحوض صلات متعددة الوجوه ، وهي صلات تشمل القسم العربي والقسم الأوربي من الولايات العثمانية على السواء .

ولما كان هذا العصر بالنسبة للا قطار العربية العمانية عصر خمول فكرى، قلما اهتم فيه الكتاب بالشئون العامة، فإن أغلب معلوماتنا للا سف تستمد من مصادر أوربية، أكثرها مكتوب خلال تلك الحقبة العمانية. فالرحالة الأوربيون بدأوا يفدون إلى الجزائر ويكتبون عها منذ القرن السادس عشر ، كما أدت الحروب البحرية المتواصلة إلى وقوع عدد من الأوربيين في الأسر بالجزائر ، وتصدى بعض هؤلاء وأولئك للسكتابة عنها ، بعد عودتهم إلى بلادهم، وطبيعي أن تكون كتاباتهم متحيزة ، لأنها تعبر عن سخطهم على أيام بلادهم، وطبيعي أن تكون كتاباتهم متحيزة ، لأنها تعبر عن سخطهم على أيام الأسر.

ومنذ نهاية القرن الثامن عشر يطالعنا مصدر جديد له قيمة أعظم، وهو مجموعة تقارير القناصل من مختلف الجنسيات الأجنبية، وكثير منها منشور وليس معنى ذلك أننا نفتقد المصادر الوطنية فلا نجدها، إذ حفظت بعض سجلات العهد العنانى، وهى موجودة الآن فى مركز أبحاث حوض البحر الأبيض المتوسط الملحق بحامعة إيكس آن بروفانس، لأن الحكومة الفرنسية معها سجلات الجزائر قبل أن تجلو حديثا عن البلاد .

وترجع أقدم تلك الوثائق إلى. ١٥٥ عاماً قبل الاحتلال العرنسي ، أي إلى عام . ١٦٨. و نشر ديفو وغيره من الباحثين مقتطفات من تلك السجلات، بعد أن ترجموها

للفرنسية ، وذلك في مجلة Revue Africaine التي كانت تصدرها الجمعية التاريخية الجزائرية في العهدالفرنسي الاستعارى ، ومنها مجموعة عن الغنائم البحرية، وأخرى عن الأوقاف ، وهذه بالذات تلتى أضواء هامة على الحياة الاجتماعية .

والمصدر الجزائرى الوحيد الذى تمكنا من العثور عليه ، هو كتاب المرآة لحمدان خوجة ، وهذا الكتاب نعرفه من خلال ترجمته الفرنسية التى نشرت سنة ١٨٣٣، وهو يتناول الأوضاع الاجتماعية الجزائريه، ليذبت منها أن المجتمع الجزائرى أهل لأن يتولى إدارة نفسه بنفسه .

وترتب على كثرة المصادر الأجنبية أن توفرت لدينا معلومات عن العاصمة الجزائرية ، وهي مدينة الجزائر نفسها ، على أننا حاولناما استطعنا في هذا المقال أن نوسع الدائرة ، وأن نتحدث عن الأقاليم الجزائرية كذلك ، مع العلم بأننالم نستطع أن نحقق توازناً بين المعلومات التي توفرت لدينا عن مدينة الجزائر ، وبين المعلومات التي توصلنا إليها فيا يخص الأقاليم .

وكان أهل المدن الجزائرية يمثلون نسبة ضئيلة، إذا قيسوا بجموع السكان، وقدرت هذه النسبة بنحو ٦٪. وفيا عدا العاصمة ومدينة قسنطينة لم توجد ببلاد الجرائر مدن هامة، فوهران لم يزد سكانها عن عشر آلاف، أمامدينة معسكر التي كانت عاصمة الإقليم الغربي أثناء احتلال الأسبان لهذه المدينة، فازدهرت بسبب وجودصناعة النسيج بها، ولا سيا البرانس للرجال، والحايك للرجال والنساء على السواء.

وهناك مدينة ثالثة في الغرب هي تلمسان ، وكانت هذه المدينة لمدة ثلاث قرون عاصمة لدولة من الدول المغربية الصغيرة ، وهي دولة بوزيان ، لكنها المحتجلت في العهد العنماني، وإن احتفظت بطابعها كمركز للثقافة العربية الإسلامية. وظلت هذه المدينة هكذا حتى في عهد الحمكم الفرنسي، إذ قاوم أهلها الغزو الثقافي الأجنبي ما استطاعوا ، ولذا كان الفرنسيون الذين يرغبون في دراسة اللغة العربية أو اللهجة الجزائرية يتوجهون إلى تلمسان ، وربما يرجع ذلك إلى أن اللغة العربية كانت تسود وهران، على حين احتفظ البربر بلغتهم في معظم إقليم قسنطينة ، وخاصة في الشهال ، حيث تقع جبال جرجرة الوعرة وحيث عاش البربر في عزلة عن العالم الخارجي ، وهم يعرفون في الجزائر باسم وحيث عاش البربر في عزلة عن العالم الخارجي ، وهم يعرفون في الجزائر باسم

القبايل (١)، وفي العهد العثماني تكونت في أقاليم القبايل سلطنات مستقلة استقلالا فعلياً واسمياً عن عاصمة النيابة، وأطلق بعض الرحالة الأوربيين على القبايل اسم الجبليين. والواقع أن كلمة قبايل تطلق على سكان الجبل دون التقيد بجنس معين ، وربما كانت اللغة وطريقة المعيشة أهم مميزات القبايل عن غيرهم من سكان الجزائر. ونظراً إلى طبيعة البلاد الجبلية اشتغل أهل القبايل بالرى وبزراعة الأشجار ، وخاصة أشجار الزيتون ، على حين اشتغل سكان السهل بزراعة الحبوب.

وكانت قسنطينة تضارع العاصمة من حيث عدد السكان، إذ بلغ عدد سكانها قبيل الغزو الفرنسي ٢٥ ألفا ، وهي تقبع على الطريق التجاري بين الجزائر وتونس . ويقيم فيها كثير من ملاك الأراضي الزراعية ، وعدد من الطائفة اليهودية التي تشتغل بالتجارة . أما العاصمة التي كانت من أكبر مدن البحر المتوسط في القرن السادس عشر فبلغ عدد سكانها حينذاك نحو ١٠٠ ألف ، ثم هبطهذا العدو بالتدريج حتى وصل قبيل الغزوالفرنسي إلى نحو ٣٠٠ ألف ، ويفسر الأوربيون هذا التدهور بانقطاع القرصنة ، وليس من موضوع هذا المقال أن نناقش ما إذا كانت الحروب البحرية قرصنة أم نوء آمن الحروب الرسمية التي تعارفت عليها الدول في ذلك الوقت . ولكن يجب أن نضيف أن تقدم وسائل الملاحة لدى الدول الأوربية، وتخلف البحرية الجزائرية ابتداء أمن القرن الثامن عشر، أدى إلى نقل النشاط التجاري من يد الجزائريين إلى الأوربيين، وإلى التقليل أدى إلى نقل النشاط التجاري من يد الجزائريين إلى الأوربيين، وإلى التقليل أدى نفس الوقت من قدرة الأسطول الحربي الجزائري على متابعة نشاطه المألوف .

وفى خارج المدن كان العرب المنتظمون فى قبايسل ، والبربر الذين اختلطوا بالعرب باصطناع لغتهم ، فضلا عن أولئك الذين انعزلوا فى الجبال ، يشكلون غالبية السكان . أما العثمانيون فعاشوا فى معزل عن السكان الوطنيين، وكان شعورهم الطبق حاداً. وبينما نجد بعض الأسر العثمانية فى الشام تتحول إلى أسر وطنية أسر ة العظم فى دمشق ، نلاحظ أن العثمانيون فى الجزائر كانوا أشدا نعز الاعمانيون عن المجتمع الجزائرى بالقياس إلى غيرهم من أتراك الأقطار العربية التى خضعت

<sup>(</sup>١) يكتب بعض المعاصر بن هذا اللفظ بالهمزة المتوسطة، ولكنناعدلناعن هذه التسمية لسيين، وهما أنها ربما تلتبس مع كلمة قبائل جمع قبيلة، وثانيا أن أهل البلاد ينطقون هذا اللفظ بالياء، كما هنا.

للحكم العثمانى . ويدل على ذلك أنهم أولئك العثمانيين المقيمين بالجزائر رفضوا أن يتمتع أبناؤهم الذين من أمهات جزائريات بامتيازات الآباء وولذا شكل أولئك الابناء طبقة ثانية تعرف باسم القولوغلان .

ويعزى إلىالقائد البحرى العثمانىالمشهور عورجوهومؤسس نيابة الجزائر، أنه حظرعلى القولوغلان ارتقا المناصب العليا القاصرة على العثمانيين الخلص فضلاعن تقليد يقضى بأن يمتنع الأب عن التوسط لابنه إذا كان من طبقة القولوغلان. ولذلك حاول القولوغلانالقيام بثورة على الحكم العثمانى سنة ١٥٨٠ ، إلا أن البيلربك حسن باشا فنزيانومن قمعها، واضطر القولوغلان إلى اللجوء لدى قبيلة زلاتن البربرية وامتزجوا بها. ومما يسترعى الانتباه أن المجتمع الجزائرى تعرض في العهد العثماني للتمييزالطبق على أساس العنصر . فبينا استعلى االعثمانيون الخلص على القولوغلان استعلى هؤلاء بدورهم على السكان الوطنيين الذين لم يتصلوا يا لعنصر العثماني أصلا . والشاهد على ذلك رفض قبيلة زلاتن التعاون مع الأمير عبد القادر لمقاومة الفرنسيين، بحجة أنها تنتمي إلى عنصر أعلى مما اضطر القائد الجزائزي إلى تبديدهم سنة ١٨٣٨ . وبينا كان محظوراً على القولو غلان أن يرتفعوا إلى درجة آبائهم ، فتح البــناب على مصارعيــه أمام الأسرى الأوربيين الذين اعتنقوا الإسلام ، واصطنعوا اللغة التركية لكي يتمتعوا بجميع حقوق العثماني الأصيل. ووصل بعضهم إلى منصب رئاسة الدولة عمثل على باشا علوج الإيطالي الأصل ، وحسن باشا فنزيانوا الذي يدل اسمه على أنه ينتمى أصلا إلى البندقية (فينيسيا)، وكلاها فاضل منصب البلرباكوية :

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو كيفاحتفظت هذه الأقلية العنصرية بوضعها ، كطبقة ممتازة حاكمة مدة ثلاثة قرون، وهي المدة التي استغرقها الحكم العثماني . وربما يفسر ذلك الوضع بأن العثمانيين قصروا مناصب الجيش ومناصب الدولة العليا على أنفسهم ، وهنا يثور سؤال آخر ، وهو كيف كان العنصر العثماني يجدد نفسه للاستمرار في حكم تلك النيابة البعيدة ?

الجواب على ذلك أنه منذ نشأت النيابة الجزائرية عمد خبير الدين إلى استقدام الجند من الأناضول ، وأحياناً من ألبانيا أوكريت ، وكان أتراك الأناضول يتعصبون دائماً لبنى إقليمهم، . وفي بداية الأمركان إغراء الحروب البحرية قوياً ، فتوافد العثمانيون من تلقاء أنفسهم

إلى بلاد الجزائر . وكانت حكومة النيابة ترسل الدعاة إلى الأناضول ، وخاصة إلى أزمير، لحشد الجنود اللازمين لها، وتدفع لهم أجور السفر أوتبذل لهم الوعود المغررية . ورغم ذلك تناقص عدد العثانيين في بلاد الجزائر بالتدريج، فبينا كان متوسط عدد الوافدين سنويا في القرن الثامن عشر يتراوح مابين ... و و . . ٤ انخفض ذلك العدد في المدة ما بين سنة ، ١٨١ و ١٨٠ إلى ٢٣٠ و وفي السنوات العشر التالية إلى ٢٠٠ سنوياً . وكان من المنتظر أن تفقد الهيئة العسكرية العثمانية (الأوجاق) أهميتها، نتيجة قرار السلطان محمود بحل الإنكشارية سنة المحمر، لولا أن الوقت لم يطل بالنياية الجزائرية العثمانية لترى آثار هذا القرار.

واقتصروجودالعثمانيين على مدينة الجزائر، حيث بلغ عددهم نحو أربعة آلاف كلهم من الذكور. وعلى عواصم الأقاليم، على حين صار للقولو غلان مهمة الحكم في المدن الصغيرة، فنراهم في تلمسان يعيشون بمعزل عن السكان العرب، والصورة السائدة لكلمة عرب في الجزائر حينذاك تشبه ذلك المفهوم السائد في مصر، وهي اقتصارها على أبناء القبائل التي تعيش حياة الرعى في الغالب.

أما سكان المدن من غيرالعثمانيين والقولوغلان، فكانويعرفون أنفسهم بالنسبة إلى المدينة التى ينتمون إليها، وأطلق الأوربيون عليهم كلمة مور. وهذه الكلمة على جدل ، فيقال إنها تحريف عن كلمة مغربى ، ولكن سبق للرومان أن استخدموها لوصف سكان المغرب الأقصى الذى كان يعرف فى عهدهم بإقليم موريتانيا، ثم أصبح الإسبان يطلقونها على جميع المسلمين، حتى إن البرتغاليين حينا وصلوا إلى الساحل الإفريق الشرقى فوجئوا هناك بالمسلمين، وأطلقوا عليهم اسم مور. أما فى الفترة التى تعنينا فاصطلح الكتاب على تخصيص هذه الكلمة لوصف السكان الوطنيين فى مدن المغرب العربى وحدها، وليس لهذة الكلمة مدلول جنس وطريقة الحياة المرفهة التى تحياها، والتى تختلف عن معيشة أهل الريف. وإذا وطريقة الحياة المرفهة التى تحياها، والتى تختلف عن معيشة أهل الريف. وإذا شئنا تعبيرا حديثاً فهى البرجوازية الوطنية، ويدخل فى تكوينها عدة أجناس، شئنا تعبيرا حديثاً فهى البرجوازية الوطنية، ويدخل فى تكوينها عدة أجناس، عشر. واتخذت هذه الطبقة من اللغة العربية أساساً لثقافتها، ويدو أنها أرادة مشر. واتخذت هذه الطبقة من اللغة العربية أساساً لثقافتها، ويدو أنها أرادة مشر. واتخذت هذه الطبقة من اللغة العربية أساساً لثقافتها، ويدو أنها أرادة النها تساهم فى حركة النهضة الجديثة، فيذكر روزية الذي عاصر الغزو الفرنسية في نسام فى حركة النهضة الجديثة، فيذكر روزية الذي عاصر الغزو الفرنسية في حركة النهضة الجديثة، فيذكر روزية الذي عاصر الغزو الفرنسية في تكوينها عدة أنها أرادة الفرنية النها بها المناه فى حركة النهضة الجديثة، فيذكر روزية الذي عاصر الغزو الفرنسية في المناه في حركة النهضة الجديثة، فيذكر روزية الذي عاصر الغزو الفرنسية في المناه في حركة النهضة الجديثة، فيذكر روزية الذي عاصر الغزو الفرنسة المناه المنا

أن بعض المور فى مدينة الجزائر أرسلوا ابنائهم للدراسة فى فرنسا ، قبل سنة المعض المور فى مدينة الجزائر أرسلوا ابنائهم للدراسة فى فرنسا ، قبل سنة المهر، أى قبل الغزو الفرنسى الملاد الجزائر ، وإلى هؤلاء ينتمى حمدان خوجه الكاتب المشار إليه فى هذا صدر المقال .

ويقال إن حمدان كان عضوا في جمعية سياسية تتكون من الطبقة المثقفة ، وتنادى با قامة حكومة حديثة حرة في الجزائر، على أن تربطار تباطأ ما بفرنسا، مقا بل إخلاء البلاد (١). على أن الثقافة السائدة بين الجزائريين في عهد الغزو كانت الثقافة العربية الاسلامية التي لم نتنير معالمها منذ العصور الوسطى، ولاشك أن هذه الطبقة من الجزائريين هي التي كانت تخسر جعلماء الدين والقضاة ، لكن لم يفسح المجال أمامها لولاية مناصب إدارية هامة، بل كان معظم تلك الطبقة يشتغل بالتجارة . وكثيرا مارحب الجزائريون بتزويج بناتهم من العثانين ، لكي يحتموا بهم في وقت الاضطرا بات السياسية ، لكن رؤساء المجند العثمانين اعتادوا أن يحذروا الوافدين من الزواج أصلا، لأن ذلك يفقدهم الجند العثمانين اعتادوا أن يحذروا الوافدين من الزواج أصلا، لأن ذلك يفقدهم كثيراً من الامتيازات، وخاصة التهاون في الحملات البحرية .

لم يستوطن الجزائر من الطوائف غير الإسلامية سوى اليهود، وهم ينقسمون إلى قسمين: أولا اليهود القدامى الذين يتحدرون من قبائل بربرية، و هؤلاء اعتنقوا الموسوية فى العهود القديمة، وثانيا اليهودالذين بدأوا يفدمن على الجزائر من الأنداس، نتيجة ضطهاد الحكومة الإسبانية لهم. ثم جاء إلى الجزائر بعض اليهود الذين يقطنون مدن البحر الأبيض المتوسط، ولاسيا مدينة ليفورن الإيطالية، وذلك سعيا وراء الأعمال التجارية المربحة. ويختلف النوع الأول اختلافاً بيناً عن النوع الثانى، فهو يعيش على نفس طريقة الوطنيين، ويتكلم لغة عبرية مختلطة بالعربية، ويعيش فى حى خاص تحت ظروف مادية سيئة. أما اليهود الوافدون فكانوا يتكلمون معظم لغات البحر الأبيض المتوسط، وكثير منهم حصل على فكانوا يتكلمون معظم لغات البحر الأبيض المتوسط، وكثير منهم حصل على وكان أفضل مورد للكسب بالنسبة لليهود جيعاً، هو شراء الغنائم البحرية، وكان أفضل مورد للكسب بالنسبة لليهود جيعاً، هو شراء الغنائم البحرية، وإعادة بيعها فى الأسوانى الأوربية، أو التوسط فى عمليات افتداء الأسرى.

وفى نهاية النرن الثامن عشر اكتسبت أسرتان يهوديتان نفوذاً اقتصادياً هائلا فى الجزائر، نتيجة الوساطة بينها وبين فرنسا فى بجارة الحبوب، وهاتان

<sup>(</sup>۱) نشر أوجيرون نسخطاب وجهه أحد أعيان الجزائر إلى الحاكم برتزين سنة ١٨٣٧. وهذا الخطاب باقي ضوءًا على مدى الوعى السياسي في الجزائر في ذلابه الوقث.

الأسرتان هما أسرة بكرى و أسرة بوزيناش. وكان التجار اليهود يبيعون منتجات الجزائر في أوربا بأربعة أضعافها تقريبا، كما كانوا يستغلون فرصة الجهل، ويبيعون مستحدثات الصناعة الأوربية إلى أعيان الجزائريين بأسعار خيالية . فيروى أن أحدهم باع جوهرة لباى قسنطينة بثلاثة ملايين من القروش، مع أن ثمنها الفعلى ثلاثون ألفاً .و بالإضافة إلى ذلك عرض التجار اليهود على الدايات أن يستثمروا لهم رؤوس أموالهم ، ولذا اكتسبوا لديهم نفوذاً كبيرا، وخاصة في عهد الداي مصطفى (١٧٩٨ ـ ١٨٠٥ ) . ولما كان اليهود هم الذين توسطوا فى عمليات بيع القمح إلى فرنسا إبان عهد الثورة الفرنسية ، كان طبيعياً أن يحملهم الأهالي مسئولية المجاعة التي حلت بالبلاد سنة ١٨٠٥. وفي ذلك العام قتل أحد الجنود العثمانيين ناتالى بوزيناش، وهو مهتف بحياة ملك الجزائر . و بعد ذلك الحادثأخذ الماليون اليهود يغادرون البلاد،أما الفقراء منهم فازدادت أحوالهم سوءا . وكان يهود ليفورن يتمتعون أحياناً بحماية القنصل الفرنسي، أما الغالبية فكانت تخضع لحكومة النيابة التى فرضت عليهم قيوداً فى بناء المساكن ، وفي الزي وفي التجوال في الشوارع ليلا. ومع ذلك كانت نسبتهمالسكانية كبيرة فىالعاصمة، إذقدروا بنحوخمسة آلاف فى أوائل القرن التاسع عشر.ويرأسالطائفة شخص واحديدعي المقدم، ويتولىجمع الضرائبوتقديمها للحكومة ، أما في شئون الأحوال الشخصية ، فكان اليهوديتمتعون باستقلال قضائى تحت إشراف الربابنة.

كانت هذه الطوائف الجزائرية التي تحدثنا عنها وهي أهل المدينة الوطنيون من المور والعثمانيين والقولوغلان واليهود، هي العناصر الأساسية التي تمتلك مساكن أو أحياء خاصة تستقر فيها.

أماالطوائف الأخرى فتعتبر وافدة، وتسكن إما في الفنادق أو خارج أسوار المدينة. ومن هذه الطوائف الميز ابيون، وهم سكان واحات الميزاب الواقعة في الصحراء الكبرى، ويشتهر ون باعتناق المذهب الإباضى، ويعتبرون من أنشط أهل الجزائر في الأعمال النجارية. لذا تردد الميزابيون على العاصمة، لينقلوا إليها منتجات أفريقيا الاستوائية، ويتبادلوها هناك مع ما يجدونه من أدوات الحضارة الحديثة، ثم يعودون بها لتوزيعها في أفريقيا الوسطى .

ومنحتهم حكومة النيابة احتكار بعض الحرف ، كالجزارة وإنشاء

الحمامات، وتخصص أهل بسكره في حرفة الحمالين، بينما اشتهر الوافدون من بلاد القبايل بتجارة زيت الزيتون الذي يذبت شجرة في بلادهم .

ولكى نستكل الصورة عن أنواع السكان، لابد وأن نشير إلى الأسرى المسيحيين الذين تردد ذكرهم فى هذا المقال، فقد وصل عددهم حسب تقرير الرحالة فى القرن السادس عشر إلى ثلاثين ألفاً ، وهى نسبة عالية إدا قيست بمجموع سكان العاصمة. لكن يجدر بنا قبل التحدث عن هذه الطبقة أن ننوه بموضوع هام، وهو وجود أعداد هائلة من المغاربة أسرى فى المدن الأوربية، حتى إن ليفون صارت سوقاً لبيع أسرى المسلمين ، ومر كزاً للمساومة على افتدائهم . لكن أولئك الأسرى المغاربة لم يجدوا الأدباء والكتاب الذين يتحدثون عنهم طويلاً ، ويصورون حياة البؤس التى كانوا يعيشونها فى يتحدثون عنهم طويلاً ، ويصورون خياة البؤس التى كانوا يعيشونها فى المراكب الأوربية، إذ كانوا يستخرون فى الغالب لأعمال التجديف، ومع ذلك فإننا لم نعدم تماماً الوثائق الجزائرية التى تشير إلى محاولات حكومة النيابة في ننا لم نعدم تماماً الوثائق الجزائرية التى تشير إلى محاولات حكومة النيابة في ننا لم الأسرى .

ونشر أحد المستشرقين الإسبان رسائل متبادلة بين حكومة الجزائرية كان ومدريد ، بشأن افتـــدا، رئيس من أهم رؤسا، البحرية الجزائرية كان أسيراً بجزيرة مينورقة سنة ١٩٩١، واسمه بيبي . ويلاحظ أن كثيراً من المعاهدات التي عقدتها حكومة النيابة مع الدول الأوربية احتوت على بند خاص بتخليص الأسرى، بل إن المادة الأولى من المعاهدة الفرنسية الجزائرية سنه ١٩٢٨ كانت مخصصه لهذا الموضوع . وتكشف لنا سجلات الأوقاف عن كثير من الاتقياء كانوا يعتبرون أن من أهم أعمال البر التي تستحق تخصيص الحبوس من أجلها افتدا، أسرى المسلمين المغاربة في أوربا . غير أن الجزائر العبوس من أجلها افتدا، أسرى المسلمين المغاربة في أوربا . غير أن الجزائر المتقدت شاعراً مشهوراً مثل سرفانتيز الإسباني الذي أعطى لحياة الأسر في المخالف المتقدة التي رسخت في أذهان الأوربيين ، وذلك لأن الحظ شاخلة التي تخصص بعضها في سرفانتيز الإسباني الدينية التي تخصص بعضها في مسؤلة افتكاك الأسرى، كانت تنطوى على كثير من المالغة والدعاية ، استدراراً معطفة إلحسنين بحرة هم من الملك جيوبهم المستحدا مداينا هم من الملك بحروبهم المستحدا مداينا هم من الملك بحديثهم المستحدا مداينا هم من الملك بين المدينية التي تخصص بعضها في العطف المدينية التي تخصص بعضها في المعطف المحسنين بحروبهم من الملك بحديثهم المستحدا مداينا هم من الملك بحديثهم المستحدا مداينا هم من الملك بحديثهم المستحدا مداينا المدينية التي المدينية التي بحديثهم المستحدا مداينا المدينية التي المدينة التي المدينية التي المدينة المدينة التي المدينة التي المدينة التي المدينة التي المدينة التي المدينة المدينة المدينة الم

على أن التاريخ حفظ لنا بعض الشهادات الأخرى الأقرب إلى تصوير الواقع ، وهى واردة أيضاً عن مصادر أوربية . فيذكر القنصل الأمريكي شار الذي عاش في الجزائر أوائل القرن التاسع عشر، أنه كان يرى الأسرى وهم يتجولون بحرية في أزقة المدينة، وخاصة عندحي الميناء بعد الظهرأى ساعة العودة من العمل، وكثيراً ماكان هذا العمل فرصة للأسير لكى يكسب فديته بيده ، ويستطيع بعد دفعها أن يعود إلى بلاده . كذلك كانت عقيدة الأسرى موضع احترام كامل وأقيم هيكل مسجددا خل السجن لكى يتمكن الأسرى من تأدية الصلاة ، كما كان يسمح للرهبان بأن يتصلوا بهم كيفها شاءوا . بل إن خكومه النيابة اعتبرت يوم الأحد عطلة بالنسبه لهم، وهذا يؤكد لنا أن حالات اعتناق الإسلام التي ترددت بين الأسرى لم يكن الدافع إليها الاضطهاد ، بل الرغبة في الوصول إلى مركز مرموق في الجزائر كما أشرنا من قبل .

وفي عهد قوة النيابة كان الأسرى المسيحيون ينتمون إلى مختلف الجنسيات الأوربية، أما في القرن الثامن عشر فقد صارت أغلبيتهم من الإسان ، لأن كلا من بريطانيا وفرنسا ارتبط بمعاهدات صداقة مع الجزائر ، بينها كانت أسبانيا من أكثر الدول عداء اللنيابة لاحتلالها ميناء وهران، ولأنها رفضت أن تدخل في معاهدة لتنظيم التمثيل القصلي قبل سنة ١٨٠٧ . وبعد هذا التاريخ صارت غالبية الأسرى في أوائل القرن التاسع عشر من نابلي ، وغيرها من الدويلات الإيطالية ، ومن ثم يتضح لنا أن عملية الأسر لم تكن نتيجة قرصنة فردية ، بل كانت تتبع حالات الحرب أو الصلح بين النيابة ومختلف الدول الأوربية .

وفى سنة ١٨١٦ هاجم أسطول إنجليزى هو لندى مشترك مدينة الجزائر، وأجبر الداى على إطلاق صراح الأسرى الموجودين لديه ولاحظ القائد البريطانى للأسطول أنه لم يكن بين الأسرى إنجليزى أو فرنسى واحد ، ومع ذلك تدخل القائد، لكى يحصل على تعهد بالإقلاع عن عادة استرقاق الأسرى الميسحيين ، أو المطالبة بفدية عنهم . وقد نشر أحد الباحثين (١) الفرنسيين مقتطفات من سجلات

<sup>(\*</sup> Revue Africaine, 1865) في مجلة ( Devoulx) انظر ديفو ( Devoulx ) .

الغنائم التى ترجع إلى القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر ،وهى تدل على أن حكومة النيابة كانت تسعى للتعرف على شخصيات الأسرى ،لتقدير فديتهم حسب مسكانة الأسير فى المجتمع وهى تتزاوح ما بين ٧٠ و ١٠٠ ريال ، وإذا كان الأسير ماهراً فى حرفة وخاصة صناعة السفن أو هندسة المدافع ، أو كان من عمال البناء ، حرصت النيابة على إستبقائه أطول مدة ممكنة .

ومن المؤكد أن الجزائر كانت تجد صعوبة في افتداء أسراها . وكثيراً ما أخفت الحكومة الفرنسية الأسرى الجزائريين لديها حتى لا تتعطل سفنها باعتراف كولبير وزير البحرية في عهد لويس الرابع عشر . وحينها استولى نابليون على جزيرة مالطه، و وجد بها . . . . ، من الأسرى المسلمين ، أرسل خطا با إلى الداى يخبره بأنه لم يجد من بينهم أحداً من رعايا النيابة . ومن الصعب تصور صدق هذه الرواية . لأن أكثر الأقطار الإسلامية إصطداماً بفرسان مالطه كانت هي نيابة الجزائر .

وصف العاصمة الجزائرية كان الميناء المنيع الذى بناه خير الدين أصل عظمة مدينة الجزائر وتحولها إلى عاصمة للمغرب الأوسط، وترجع تلك المناعة إلى الموقع الطبيعي، وإلى العمل الهندسي الرائع الدى تفتق عنه ذهن البحار العثاني الشهير، فإن الجزائر القديمة كانت تقع في مواجهة جزيرة صخرية كان يحتلها الإسبان، وقد أقاموا فوقها حصناً. وفي سنة ١٥٧٩ إنتزع خير الدين هذا الحصن من الإسبان واستخدم المواد التي تخلفت عن تحطميه هذا الرصيف لإقامة رصيف ضخم يصل بين الجزيرة الصخرية والساحل، وأصبح بمثابة حاجز أمامي مداخل الميناء. وتبارى حكام الجزائر بعد ذلك في توسيع الرصيف وبنوا له مداخل الميناء. وتبارى حكام الجزائر بعد ذلك في توسيع الرصيف وبنوا له الأبراج العاليه التي أقيمت فوقها المدافع.

وفى أثناءالسنوات التى ندرسها كان الداخل إلى المدينة الجزائرية يشاهد المحلات التجارية فوق هذا الرصيف ، مما يدل على أن مدينة الجزائر كانت احدى المدن التجارية في حوض المتوسط، وليست وكر قرصنة، كايصورها الأوربيون. وكان يمثل الحكومة في الميناء الخوجه، وهو يحصل الرسوم عن البضائع وعن السفن أيضا. واختلفت هذه الرسوم حسب جنسية التجار، فالأوربيون الذين

ينتمون إلى دول لها معاهدات تجارية مع الجزائر يدفعون ٥ ./٠ عن قيمة البضائع الواردة إلى البلاد ، والمواطنون الجزائريون يدفعون ١٠ ./٠ ، أما اليهود فيحصل منهم ١٠ ./٠ . وتدفع السفينة المتوسطة الحجم مقابل الرسوفي الميناء مبلغ ١٣٨ فرنكا جديدا أي١٣٠ جنيها مصريا تقريباً .

ويدخل المسافر إلى مدينة الجزائر عن طريق باب الجزيرة الذي يسمى أيضاً باب الجهاد ، واختارت حكومة النيابة هذا الموقع لتضع فيه بعض الآثار الدالة على أمجادها الحربية ، فكان معلقاً على سور المدينه عند هـذا الباب علماً لفرسان مالطه ، غنمه الجزائريون في الحروب البحرية ، وعلى الجانب الآخر أجراس كنيسة الوهران التي استردتها حكومة النيابة من الاسبان سنة ١٧٠٨ .

ومثل كثير من المدن الساحلية بنيت مدينة الجزائر على شكل مدرج، فالقسم الذي يقع حول الميناء يسمى بالحى الأدنى ويقع فيه قصر الجنينه مقر الداى ثم حى القصبة حيث توجد القلعة القديمه ، ويسكنه رؤساء البحر أو أصحاب لمراكب الذين يعرفون أيضاً بأهل الطائفة ، ويقال إن بعض هؤلاء أقاموا السراديب التي تصل ما بين بيوتهم وبين الميناء ، لتسهل لهم الهرب في حالة لختلافهم مع الداى .

واشتمل الحي الأدنى السوق على الكبير، والحي اليهودى، والفنادق التي يسكنها الأجانب و بعض الطوائف المجزائرية الأخرى التي تأتى من خارج العاصمة.

أما الجزء الأعلى من المدينة فيضم في الغالب مساكن الموسرين ، سواء من العثمانيث أم من التجار الوطنيين . وكانت معظم شوارع المدينة ضيقة ومنحدرة نحو البحر ، وهذا الانحدار يسهل وسائل تصريف المياه والقاذورات ، ولكنه يتطلب أحيانا إقامة درج ، مما يجعل وسائل للنقل بالعربات مستحيلة . ومع أن العربة كانت معروفة جيداً ، فإنها لم تستخدم كثيراً في النقل ، سواء داخل العاصمة أو بين مدن النيابة المختلفة ، لأن الطرق كانت غير معدة ، ولذلك فان وسيلة النقل الشائعة هي الإنسان أو الحيوان .

وقدرت منازل العاصمة بنحو ثمانية آلاف ، ويبدو أنهذا التقدير ينطبق على أيام ازدهارها ، لأنه يدل على زيادة كبيرة في عدد المساكن ، لوأن سكان العاصمة لم يزيدوا فعلا عن ثلاثين ألفاً قبيل الغزو . ومعظم البيوت موقوفة ، وأهم الأوقاف هي المخصصة للحجاج المغاربة ولفقراء الحرمين . ولما لم تكن هناك اسماء للحارات، مع عدم وجود أرقام للمنازل، فإن حجج الوقف كانت تحتوى على أوصاف تفصيلية للموقع حتى تعرف بالعقار الموقوف .

أما الأحياء السكنية فتحمل اسماء خاصة، وبعضها مستمد من الحرفة الشائعة في الحي، أو من اسماء أبو اب المدينة، وأشهرها باب الواد، وباب عزون. وتفصل بين هذه الأحياء جدران لها أبو اب، يقف عليها حراس، ولا يسمح لأحد باجتياز تلك الأبو اب ليلا إلا إذا كان محمل قند يلا، و كمعظم المدن الإسلامية في ذلك الوقت كان عدد المساجد في العاصمة يزيد عن حاجة السكان، فاشتملت المدينة على ١٣ جامعاً كبيراً، أشهرها جامع عبد الرحن الثعالمي، وهو شفيع المدينة . وكانت مدينة الجزائر عاطة بسورين يفصلهما خندق ، وهناك بابان رئيسيان للخروج منها إلى عاطة بسورين يفصلهما خندق ، وهناك بابان رئيسيان للخروج منها إلى الأقاليم، وهاباب الواد وباب عزون. وكان الباب الثاني هو بداية الطريق السلطاني الذي يؤدي إلى قسنطينه وإلى مدية. وعندهذا الباب كانت تنفذ أحكام الإعدام، كان أم الضواحي تقع خلف باب عزون ، وفي تلك الضواحي أنشئت مصانع الطوب والمدابغ وغيرها .

#### النظام الإداري

مندسنة ١٩٧١، وإلى أيام الاحتلال الفرنسي، كان يطلق على حاكم النيا بة العثمانية اسم الداى . وهذه الكلمة الغريبة على مصطلحات الإدارة العثمانية تثير كثيراً من التساؤل ، فهناك من يقول إنها مشتقة من لهجة الرؤساء البحريين، وإنها تعنى عندهم الخال. وهناك من يقول أنها محرفة عن كلمة داعى، وهي تدل على رئيس المائة في مصطلح الجيش العثماني .

وأطلق الأوربيون على حكومة الجزائر أحياناً اسم المملكة ، وأحيانا اسم النيابة ، وشبهها بعضهم بالجمهورية ، لإن الدايات يختارون بواسطة الجند ، ولا يتوارثون الحكم، غيرأن هذا التشبيه بعيد عن الواقع، وإذا شئنا اختيار مصطلح حديث لكى نشبه به النظام السائد في الجزائر فهو الأوليجارشيه، أى حكم الطبقة العسكرية الممتازة

وإذا كان الداى حاكماً مستبداً ، نه كان في نفس الوقت عبداً للحامية العثانية التى تستطيع أن تطبيح به لأنفه الأسباب، كما أن اختيار الدايات كان بأتى في معظم الأحيان نتيجة الصدفة وبدون نقد برللكفاءة. ومن الأداة على ذلك أن الداى مصطفى (١٨٠٨–١٨٠) نشأ كناسا في أزمير ، والداى على (١٨٠٨–١٨٠) كان يعمل مفسلاللموتى. وإذا كان هناك بعض الدايات الذين استتبلهم الأمر أكثر من ٢٠ عاما ، فإن معظمهم لم يكن يستقر في الحكم إلا مدة قصيرة. وفي الجزائر قبر مشهور يعرف باسم السبع دايات ، وهو يضم بين جدر انه سبعة من حكام النيابة ، قتلوا جميعا بعد يوم واحد من وصو لهم إلى منصبهم، وكان يعد سعيداً ذلك الداى الذي يموت على فراشه . ويتم الانقلاب عادة بو اسطة مؤامرة تدبرها فرقة أو أكثر من فرق الحامية ، و تتم الانقلاب عادة بو اسطة مؤامرة تدبرها فرقة أو أكثر من فرق الحامية ، و تتم الانقلاب برفع العلم الأحمر على قصر الجنينة ، و يكون ذلك مؤذناً للجند بأن ينزلوا إلى شوارع الدينة ، و يفعلوا ما يشاء ون ، وهنا تكون الفرصة لأعمال السلب والنهب ولذلك يسارع التجار بإقفال محلاتهم .

ولا يشترط أن يتولى قائد الانقلاب منصب الداي و كثيراً ما رفض الضباط هذا المنصب خوفاً من النهاية التي تنتظر الدايات. لذلك حدث أن أجبر بعض الدايات بالقوة على قبول رئاسة الحكومة. وحينا يستولى المتآمرون على القصر، فلا بد أن تنتهى حياة الداى السابق، ويفضل العثانيون أن يقنل الداى نفسه بيده، فيشيرون إليه بشرب السم، وحينا يتم تنصيب الداى الجديد يعود العلم الأخضر إلى الارتفاع فوق قصر الجنينة.

وبساعد الداى مجلس يشبه من بعيد مجلس الوزراء، ويسمى الديوان، وهو يتألف من ه وزراء، ويسميهم القناصل الأوربيون القوى، Les Puissances ، وهم (١) المخزنجي المكلف بحراسة أموال الحكومة

ويسخل الداخل والخارج منها يومياً، ويسلم مفاتيح الخزنة عند الظهر في كل يوم للداى، فيحفظها عنده حتى صباح اليوم التالى.

- (٢) البيت مالجى، وهو الموكل بصيانة الأوقاف وأموال اليرامى الذين يشرف عليهم أوصياء، فضلا عن أموال الذين ماتوا دون وريث.
- (٣) وكيل الخيل، ويختص برعاية أملاك الدولة من الأراضي الزراعية، وذلك بجانب عمله الأصلي، وهو صيانة الخيول اللازمة لقوة الفرسان.
- (٤) أغا العرب، وهو الذي يشرف على شئون قبائل المخزن أي القبائل المتعاونة مع الحكومة، ويعتبر في نفس الوقت هو المسئول عن الحاميات المرابطة في الأقاليم.
- (ه) وكيل الحرج، وكان مسئولا عن العلاقات الخارجية، وعن الشئون البحرية . وكان الجمع بين الخارجية والبحرية أمراً شائعاً أيضا في أوربا حينذاك، فمثلا كان كولبير يتولى ها نين الوزارتين في عهد لويس الرابع عشر.

ويتضح مما سبق أن ثلاثة أو أربعة من الوزارات كانت تختص بالشئون المالية ، ولا غرو فا ن مهمة الحكومة الرئيسية كانت جمع المال، سواء بطرق مشروعة أمغير مشروعة ،ومن ذلك أن أغاالعرب كان يشتغل أ يضاً بجمع الضرائب، لأن عمل قبائل المخزن هي تحصيل الضرائب من القبائل الأخرى .

وكان الديوان بمثابة هيئة تنفيذية تجتمع يومياً ، وعرفت مدينة الجزائر نوعين آخرين من الدواوين ، أحدها مجلس أهل الطائفة (رؤساء البحر)، والآخر المجلس الكبير الذي يعد بمثابة هيئة استشارية تمثل الإدارة والأهالي معاً ، ويضم هذا المجلس عدداً من البلكياشيه ضباط الحامية ، وأربعة من المحوجات الكتبة، ومفتى الحنفية، ومفتى الماكية، وممثلين عن أهل الطائفة .

كانت اللغة الإدارية هي التركية ، مع استخدام اللغة العربية في بعض الأوامر خلال السنوات الأخيرة من عهد النيابة ، لكن اللغة التركية بصفة عامة كانت أكثر شيوعاً لدى حكومة الجزائر منها في تونس . أما فيا يتعلق بالقضاء والجبوس، فإن اللغة العربية كانت دائماً هي السائدة، وانتشرت

بين التجار والبحارة لغة مختلطة من العربية والإسبانية والفرنسية والإيطالية ، وكانتهذهاللغة معروفة لدى كثيرين من سكان موانى البحر الأبيض المتوسط.

ومن الطريف أن غرفة مرسيليا التجارية وضعت قاموساً لتلك اللغة، ومنه يتبين أن الإسبانية كانت هي اللغة الغالبة فيها .

الحامية : كانت الحامية العثمانية قليلة العدد ، تتراوح بين ؛ و ٦ آلاف، ويتركز معظمها في العاصمة . أما معظم الحاميات في الأقاليم فتتكون من القولوغلان ، و نحن ندهش أمام استطاعة هذه الحامية الصغيرة أن تسيطر على البلاد ثلاثة قرون كاملة .

وأصغر وحدات الحامية هي الأوجاق، وهي التي ينام أفرادها في عنبر واحد ويتبع كل عنبراثنان من الخدم وطباخ وانتشر استعال تعبير أوجاق فصاريشمل الجيش العنماني كله بالجزائر، ويرأس الحامية شخص يعرف بأغا الانكشارية، وقد روعي نظام الأقدمية المطلقة في هذا المنصب، فيتولاه أقدم البلكياشيه لمدة شهرين، ولذلك كان بعرف أحياناً بذي القمرين، ثم يحال إلى الاستيداع ليفسح المجال لمن يليه.

ولذلك كان معظم البلكياشيه يصل إلى منصب أغا الانكشارية . وعند وصول الفرنسيين إلى البلاد لوحظ وجود بمان معسكرات تركية بالعاصمة ولكن الجزائر كانت قد تأثرت بإجراءات السلطان محمود ضد الانكشارية ، فدخلت إلى الجيش عناصر أخرى غير تركية .

وكانت العناصر التى تتكون منها الانكشارية فى الجزائر تنتمى إلى الأناضول وإلى ألبانيا أو كريت، ولذا أصبح من المتوقع حدوث تنافس بين هذه العناصر، مع أنها كانت جميعاً تشعر بالتضامن أمام العنصر الوطنى أو القولوغلان.

وعند وصول الجندى العثماني إلى البلاد كان رؤساؤه من الاوذا باشية ينصحونه بعدم الزواج، لأنذلك يربط مصالح الطبقة العسكرية الممتازة بمجموع الأهالي من المور ، وأثبتت التجربة فعلا أن العثمانيين المتزوجين من الأهالي يتدخلون عادة لحمايتهم ، وشاءت الصدفة أن يرتفع أحد هؤلاء العثمانيين إلى يتدخلون عادة لحمايتهم ، وشاءت الصدفة أن يرتفع أحد هؤلاء العثمانيين إلى

منصب الداى ، وهو الداى عمر ( ١٨١٥ و١٨١٦) ، وهو الذى سبق له أن توسط لمنع مهب المدينة في احدى الانقلابات، واستطاع بعد مساومات أن يتفق مع زعماء الانقلاب على تحديد الأماكن التي يجوز فيها النهب .

بدأ الداى عمر سلسلة من الإصلاحات فى نظام الجندية والمالية، غير أن عهده اقترن بكوارث حدثت رغم إرادته، وهى الحملة الأمريكيه على الجزائر سنه ١٨٨٥ ثم البريطانية فى العامالتالي وها الحملتان اللتان نالتا كثيراً من قوة النيابة. ولذا يقدر أحد قيمة إصلاحات هذا الداى، غير أنه رسم الطريق لحلفائه كى يكملوا العمل الذى بدأه. وفي سبيل ذلك عمد على خوجه (١٨١٧ —١٨١٨) إلى التخلص من سيطرة الانكشارية، فنقل مقره من قصر الجنينه إلى القصبة، وتمع نورة الجند بشدة، وقتل ١٥٠٠ من الإنكشارية ، وشرع في استخدام القولو غلان و القبايل لكى يوازن بها طائفة الإنكشارية المتمرده ، غير أن الموت عاجله في الوباء الذي اجتاح البلاد سنه ١٨١٨، ولا شك أنه هو الذي مهد السبيل لحسين داى أن يستقر في الحسم بعد ذلك مدة اثني عشر عاماً السبيل لحسين داى أن يستقر في الحسم بعد ذلك مدة اثني عشر عاماً

واعتمد حسين داى اعتاداً متزايداً على العنصر الوطنى ، و بلغ عدد القبايل فى جيش النيابة النظامى سنه ١٨٣٠ ألفين ، كانوا يختارون عادة من قبيلة زواوة ، وصار ذلك الاسم علماً على الجند حتى إن الفرنسيين حينا تا بعوا مبدأ استخدام الوطنيين فى جيشهم أطلقوا عليهم إسم الزواف وربما لو أمتد العهد بالنيابة لتكونت أسرة حاكمة تذوب فى المجتمع البحز ائرى، كما حدث بالنسبة للاسرة الحسينية فى تونس .

كانت الإنكشارية تشكل عبئاً مالياً ضيخاً ، إذ أن الحكومة كانت مضطرة إلى دفع المرتبات الكثيرة حتى إلى الذين تركوا منهم الخدمة بحكم السن، وقلما اشتخلت الجالية العثمانية، بالأعمال التجارية لتنصرف بذلك عن المعيشة على المرتبات. هذا بالإضافة إلى نفقات نقل الجند من مواطنهم الأصلية. عرفت النيابة صناعة

صب المدافع ، ومع ذلك فإن الجيش العثمانى هناك لم يكن ذا تأثير فعال، وربما كان الذي ينقصه هو القدرة على المناورة في القتال، ولذا ظل عاجزاً مثلا أمام قلعة كاف التونسية (١٨٠٦ — ١٨٠٩). مع أنه كان يشكل العبء المالي الأكبر للحكومة، ويضطرها إلى مضاعفة الضرائب، كما سنرى.

كان الداى يديرشئون العاصمة وسهل المتيجة ، فضلا عن الشريط الساحلى الذي يمتد أحياناً إلى بلاد القبايل الصغرى شرقاً. أما بقية النيابة فكانت ثلاثة أقاليم أو باكويات ، وهي قسنطينه في الشرق، وتليها في الأهمية وهران في الغرب وكانت عاصمة هذا الإقليم مدينة معسكر ، ثم إنتقلت إلى ميناء وهران بعد استرداده من الاسبان نهائياً سنة . ١٧٩ . أما الإقليم الثالث فهو أصغرها، ويقع في الوسط ويسمى بباكوية تيطرى وكانت عاصمته مليانه أحياناً قليلة ، ومدية في معظم الأحيان .

وتأثر وضع البايات حكام الأقاليم باستقرار الأحوال أو اضطرابها فى العاصمة ، وهم يعتمدون فى ممارسة سلطتهم على جهاز صغير من الكتبة وجباة الضرائب الذين بعرفون بالخوجات . وكانت الحكومة تجرى امتحانات للذين يرغبون فى تولى وظيفة الخوجة، فيعين الناجح فى العاصمة، ويرسل الراسبون إلى الأقاليم ، ولكن كما هو شائع فى هذا الوقت كانت الرشوة تلعب دورها بجانب الكفاءة، سواء للتعيين أم لاختيار المكان الذي يرسل إليه الخوجه .

وكان تحصيل الضرائب في الغالب يتطلب إرسال حملات تأديبية عرفت في المغرب العربي كله باسم الحملات وتألف الجيش الذي يتبع الك في الأصل من القولوغلان ، ولكن لما كانت هذه الحملات فرصة للنهب والسلب ، فقد كان المتطوعون من الوطنيين يسارعون إلى الالتحاق بهذه المحلات ، وتدخل المنازعات القبلية طرفاً فيها. وفي الجزائر كانت القبائل تنقسم إلى صفوف ، أي إلى أقسام متخاصمة داخل القبيلة ، وهكذا كانت الحملة تتضخم بأعداد هائلة من الصفوف ، حتى بلغت با قليم تطرى ١٣ ألف رجل ، بجانب ألفين فقط من الإنكشارية .

وكانت الحملات تنزك وراءها الخراب والدمار، وتعود في الغالب بغنائم

هائلة تبلغ عنرات الألوف من الأغنام والأبقار والعجول، حتى أن النظام الاجتماعي لبعض القبائل كاد ينهار نتيجة تعرضه لهذه الحملات التي أفقدت هذه القبائل ثروتها.

و بعد أن تقسيم جزء من هذه الغنائم على جميع المشتركين في الحملة، يجمع الباقى لكى يرسل إلى العاصمة .

ومن المفروض أن يقدم الباى بنفسه المبلغ المقرر عليه للنيابة ، ولكنه كان يفضل في الغالب إرسال مندوب عنه حتى لا يتعرض للإهانة، أو القتل أحيانا إذا لم تكن الامو ال التي يحملها كافية وجرت العادة أن ترسل الأقاليم أمو ال الميرى المقرر عليها مرتين في السنة، إحداها في فصل الشتاء ، و الأخرى في فصل الصيف ويكون وصول الأمو ال إلى العاصمة سببا مناسباً لإقامة الاحتفالات.

لم يكن الباكوات يمارسون سلطة مباشرة خارج المدن، واقتصر مظهر وجود الحكومة على الحملات التأديبية. لذا فإن الوحدة الإدارية الهامة بالنسبة للوطنيين كانت هى القبيسلة ، وهى تنقسم إلى أربعة أنواع من حيث علاقتها بحكومة النيابة. أولاقبائل مخزن، وهى التي تضع نفسها تحت تصرف الحكومة ، فتساعدها فى جمع الضرائب من القبائل الاخرى، وأحذت هذه التسمية عن اسم الحكومة عامة فى المغرب الاقصى ، ويقيم عند تلك القبائل أحيانا شخص من العمانيين أو القولوغلان، وهو يمثل الحكومة، ويعرف بالقائد. ثانيا القبائل المستقلة تماما وهى تنتشر فى الجنوب. ثالثا قبائل الرعية وهى التي تلزم من حين لآخر، سواء بالقوة أم بالخوف على دفع ضرائب منتظمة وغير تلزم من حين لآخر، سواء بالقوة أم بالخوف على دفع ضرائب منتظمة وغير الدولة القريبة من الساحل، وهى تشغل عادة بزراعة الارض لحساب الدولة، أولحساب بعض الأفراد من الملاك. ولم تكن القبيلة تستقرطويلا على وضع من أولحساب بعض الأفراد من الملاك. ولم تكن القبيلة تستقرطويلا على وضع من المذكورة حسب الأحوال المتغرة.

### الأحوال الاقتصادية

يتبين مما سبق أن مهمة الدولة فى ذلك الوقت اقتصرت على جباية الضرائب، وهذه النقيصة ليست من خصائص الحكم العنمانى وحده ، بل إنها أمر شائع

فى ذلك العهد. ولما لم تكن الدولة حينذاك ترى نفسها ملزمة بتأدية المحدمات العامة، فا ن الكتاب سواء فى عصرنا الحاضر، أم فى العصرالذى ندرسه، لابد أن ينظروا نظرة سيئة إلى تصرفات الحكومة. حينا تزيد من الضرائب، أو تتدخل فى توجيه الحياة الاقتصادية بصفة عامة.

وثمة نقيصة أخرى اقترنت بالحكم العثانى فيا يتعلق بنظام الضرائب النظام الذى نفضل تسمينه بالاستغلال المالى ، إذ أن الدولة لم تكن تكتنى بضرائب عددة ، بل كانت تلجأ فى كثير من الأحيان إلى جباية الأموال عن طريق العنف، وتحت ستار أعذار تبدو غريبة فى عصرنا الحاضر ، كحق الحامية فى أن تجمع من المزارعين ضريبة ضيافة إذا نزلت فى قرية ما ، مع العلم بأن هذه الوسائل الغريبة كانت شائعة فى أوربا قبل عهد الثورة الفرنسية .

والضرائب الثابتة هي التي يقرها الشرع الإسلامي أو العرف السائد في ذلك الوقت، وهي تتمثل في ضرائب العشور على المنتجات الزراعية ، وتختلف من إلى ١٠ / حسب نظام الرى السائد، فالأرض التي تروى بالأمطار وبدون مشقة تدفع نسبة أكبر. وحدد الشرع مقادير الزكاة على الثروة الحيوانية . غير أن المشكلة كانت كيفية حساب تلك الضرائب ووسائل جبايتها، وكان يزيد تلك المشكلة تعقيدا إضطراب نظام الملكية الزراعية. وعرفت بلاد الجزائر عدة أنواعمن الملكية، وهي الوقف، وأملاك الدولة، والملكية الفردية الخاصة التي كانت موجودة حول المدن فقط، وكان للعثانيين ملكماتعديدة في سهل المتيجة تعرف بالحيشان، وتزرع فىالغالب بالفواكه والخضر،الكفاية حاجة العاصمة .وأكثر أنواع الملكية انتشاراً كان تعرف بالعرش، وهي أن تنزل قبيلة أو عشيرة في مكان و تستقر به، فيملك كم جميع أفراد العشيرة ملكية جماعية. ولم يعترف الفرنسيون بهذا النوع من الملكية ، وقالوا أنه حق إنتفاع حصلت عليه القبائل من الدولة. وكان ذلك تبريراً منهم لمصادرة أملاك العرش لحساب الاستعمار. وبالنسبة لأملاك الدولة والأفراد كان المزارع يحصل على خمس الجحصول نتيجة عمله، وأجياناً بنزك المالك له جزءا من الأرضي بزرء للحسابه. مقابل عمله في بقيِّة الأرضِ المعروفة حينذاك باسم العزبة . وكان أبناء القبائلِ

يكرهون نظام المزارعة هذا ، ففضلت غالبيتهم حياة المرعى . ولعل ذلك من أسباب انخفاض الإنتاج الزراعى فى العهد الذى ندرسه حتى أن حمدان خوجة وصف سهل المتيجة بأنه أرض مستنقعات ، مع أنه سهل صالح للزراعة . وربما عمد حمدان خرجة إلى ذلك ليصرف الفرنسيين عن الطمع فى إمتلاك هذا الإقليم، بعد أن صار بفضل استغلاله بالوسائل الحديثة من أخصب أراضى الجزائر .

وربما كانت الضريبة الجمركية أكثر الضرائب انتظاما في عهد النيابة العثمانية، وسبق أن أشرنا إلى النسب المحددة على البضائع المستوردة والتي تختلف باختلاف جنسية التجار.

وعرفت الجزائر كمثيراً من الضرائب الإضافية التي تحملها المزارعون أو الرعاة ، كاما وصلت إليهم سلطة الحكومة. وسبق أن أشر نا إلى ضريبة الضيافة التي يدفعها أهل القرية حينا يمر بهم موظف أو جندى من الجيش الرسمى ، كذلك كان يفرض على المالك الذى يستخدم أكثر من بقرة لحرث أرضه ضريبة إضافية تعرف بالزويجة ، ولعلها مشتقة من كلمة زوج بقر . وعرفت الجزائر ضريبة الرؤوس، ولو في نطاق محدود ، وكانت تسمى هناك باللازمة وحينا استنفدا لحكومة أنواع الضرائب تلجأ الإدارة إلى ما تسمى مناك باللازمة وهي تأخذ عينا في غالب الأحيان . ولما كان أهل الواحات الفقيرة يعفون من الضرائب ، فإن الحكومة العثمانية لم تشأ أن تتركهم بدون غرامة ، وحددت غرامة الواحات بتقديم عدد من الرقيق الأسود ، وذلك لان الواحات تقع في طريق التجارة بين أفريقيا وحوض البحر المتوسط . والظاهر أن بعض الدا بات أرادمن وراء ذلك استخدام الرقيق الأسود بالجيش، فلما فشلت التجرية رؤى أرادمن وراء ذلك استخدام الرقيق الأسود بالجيش، فلما فشلت التجرية رؤى الاستفادة منهم في خدمة المنازل ، ولذلك أصبح الإقبال على النساء الأفريقيات أكبر ، لتربية الأطفال . وقدر عدد هؤلاء الرقيق في أوائل القرن التاسع عشر بنحو ألفين في العاصمة .

ولجأت حكومة النيابة إلى البحث عن موارد أخرى نحير الضرائب والغرامات، فكانت تصادر أحياناً أملاك القبائل، بحجة أنها عاصية، وتضمها إلى

أملاك الدولة. ثم عمدت الحكومة إلى احتكار بعض الصناعات المربحة، كاستخراج الملح وبيعه للتجار، ودباغة الجلود.

وفى نها ية عهد النيا بة زادتدخل الحكومة فى الشؤون الاقتصادية ، فبعد أن كانت تحتكر التجارة الخارجية أصبحت توجه أيضاً التجارة الداخلية ، فهى تحدد أسعار البيع للجملة والقطاعى ، وتلزم الفلاح ببيع مايفيض عن استهلاكه للحكومة ، وبذا صارت الحكومة تمتلك مخازن الحبوب . ولذا كانت قبائل الرعاة تضطر إلى المجبىء إلى العاصمة لتشترى تلك الحبوب، فتكون فرصة للداى كى يحصل منها على إعلان الولاء للحكومة .

كذلك كانت العاصمة هي السوق الوحيد لتصريف زيت الزيتون الذي تنتجه بلاد القبايل، ومنها يباع للتجار الأوربيين، أو يوزع على بقية البلاد .

ولحكومة النيابة موارد أخرى لانستمد من داخل البلاد ، مثال ذلك العوائد التى كانت تحصلها من شركات التجارة الأوربية ، وفي العصر الذي ندرسه كانت شركة أفريقيا الفرنسية في عنابه تدفع عوائد سنوية تقدر بملغ ١٨٠ ألف فرنك، مقابل الساح لها باستيراد قمح قسنطينه ، خلافاً لأوامى الدولة العثمانية التى تقضى بحظر بيع المواد الغذائية للخارج . ولعل أشهر تلك الموارد الخارجية مجموعة الأتاوات التي كانت تدفعها بعض الدول نظير تأمين ملاحتها في حوض البحر المتوسط . غير أن هذا المورد قل منذ القرن الثامن عشر، مابسبب ذكر ناه من ضعف البحريه الجزائرية ابتداءاً من ذلك القرن ولكن يبدو أن كثيراً من الدول عادت إلى نظام دفع الأتاوات في أوائل القرن التاسع عشر ، وذلك حتى تتخفف من أعباء حماية السفن في المتوسط وفي تلك الحقبة عشر ، وذلك حتى تتخفف من أعباء حماية السفن في المتوسط وفي تلك الحقبة الأتاوات بصورة صريحة، بل كانت تستعيض عن ذلك بالهدايا التي يقدمها القناصل للداى .

وينسب الكتاب الأوربيون التدهور الاقتصادى الذى أصاب النيابة فى نها بة عهدها إلى انقطاع تلك الإتاوات فحأة، بعد الحملة الأمريكية سنة ١٨١٥ و الحملة البريطانية سنة ١٨١٦. وهذا التفسير يمثل جانباً واحداً من الحقيقة، أما الجانب الذى أهمله الباحثون فهو أن نظام الحصار القارى الذى أدى إلى الاعتداء على السفن

التجارية المحايدة بواسطة الطرفين المتحاربين ، إنجلترا وفرنسا ، عرقل نشاط الجزائر التجارى . وكانت الجزائر بدأت تستفيد من الحرب العامة بتصدير منتجاتها بأسعار أفضل ، ولا سيا القمح والكنان اللازم في صناعة السفن ، غير أن الحرب الاقتصادية التي اتسع نطاقها في عهد نا بليون أضاعت على الجزائز تلك الفرصة .

وسواء رجيحنا هذا التفسير أم ذاك ، فإن النيابة عانت قبيل سقوطها اضطرابات اقتصادية لم تعرف من قبل . ويبدو أن الإنتاج الزراعى ضعف أيضاً خلال تلك المدة ، مما جعل الواردات تزيد على الصادرات ، حسب تقرير القنصل الأمريكي شلر ، وهذا في الوقت الذي كان النقد المعدني فيه قليلاً باللاد . وكانت نتيجة ذلك كله زيادة ارهاق الناس بالضرائب على النحو الذي شرحناه .

ولا شك أن لهذه الأزمة الاقتصادية علاقة بالمعارضة الوطنية التى قلمسها بوضوح فى هذه الحقبة ، وتمثلت المعارضة فى زيادة نشاط الطرق الصوفية التى أصبحت تعبر عن آمال الناس وآلامهم ، وهى حينذاك تشكل بديلا عن الروح الوطنية .

ومن المعروف أن الطرق الصوفية اكسبت نفوذاً خاصاً في شمال أفريقيا، وأتت بعض تلك الطرق من المشرق، وانتشرت في الجزائر مثل القادرية. أما الطرق التي تزعمت المعارضة فنشأت في بلاد المغرب أصلا، وأهمها طريقتان الدرقاوية التي أو شكت أن تطبيح بالجكم العثاني في وهران وكانت تتلقى المساعدات من سلاطين المغرب الأقصى حيث الموطن الأصلي لتلك الطريقة، المساعدات من سلاطين المغرب الأقصى حيث الموطن الأصلي لتلك الطريقة حتى صار لفظاً درقاوى وعاص مترادفين عند أتراك الجزائر. أما الطريقة الأخرى فهى التيجانية التي انتقل مركزها إلى عين ماضي من واحات الجنوب سنة ١٨١٥. وبعد عدة اشتباكات مع السلطات العثمانية تعرض التيجانية لمزائم متلاحقة ، اضطرت الطريقة إلى مهادنة تلك السلطات حتى إذا سقطت النيابه لم تحرك ساكناً لمقاومة الغزو الجديد.

البحرية : نتبين من عدة مناسبات وردت في هذا المقال أهمية الدور الذي قامت به البحرية في حياة الجزائر ، لذلك يجدر بنا أن تخصيص لمها الفقرة

الأخير الباقية من هذا البحث. ومما لاشك فيه أن الحروب البحرية كانت مصدراً هاما بالنسبة لنيا به الجزائر في القرنين السادس عشر والسابع عشر ، وعندما أخذ الأسطول الجزائري يضعف انتقل الإشراف عليه من رجال الطائفة إلى الداي ورجال حكومته مباشرة، وبذا تأكدت الصفة الرسمية لتلك الحروب، وسارت الجزائر تقريباً على نفس التقاليد الشائعة في كل من البحرية البريطانية والبحرية الفرنسية خلال حروب الثورة ونا بليون، بل إنها كانت أقرب إلى الصفة الرسمية من بحرية مالطه التي كانت من ألدخصوم الجزائر في حوض البحر المتوسط.

ومن المدهش أن محتفظ الأسطول الجزائرى بهيبته الدولية حتى أو ائل القرن التاسع عشر، رغم تضائله من حيث الحجم والتسلح، إذ قدرت القطع البحرية الكبيرة بخمس فرقاطات، وأربعة زوارق مسلحة. أما معظم الأسطول فكان من المراكب، الصغيرة، يحمل كل منها مدفع آوا حداً، ويسمى المدفع الواحد بالشبك. وكان يوجد من هذا النوع من المراكب الصغيرة نحو، وقطعة، لذا كان مرجع قوة الأسطول الجزائرى في أوائل القرن التاسع عشر إلى شجاعة البحارة الفائقة. ويرجع الفضل في تجدد قوة الأسطول أثناء تلك الحقبة إلى رجال من طراز خير الدين وعلى باشا علوج، وحميد وعلى . غير أن حميد وعلى يختلف عن سا بقيه في أنه كان مواطناً جزائرياً .

بدأ الرئيس حميدو(۱) حياته قائداً لثلاثة شبك كانت تعمل في البحر لحساب باي وهران ، وذاع صيته بعد اشتراكه في معركة ضد سفن من الأسطول الأمريكي سنة ١٧٩٥، مما جعل الداي يستدعيه إلى العاصمة، ويعهد له بقيادة سفينتين كبيرتين . لكن البحظ شاء له أن يفقدها ، مما جعله يختبي، ثلاث سنوات في قسنطينه، وفي سنة ١٨٠٠ استدعاه الداي مصطني من تجديد ، وصمح له بمواصله حياة المغامرة في البحار .

ومال حميدو إلى البطولة وإحراز الأعجاد أكثر منالسعى وراء الغنائم،

<sup>(</sup>١) أفرَد له ديفو Devoulx ترجمة لهذا الرئيس البحرى . \_ انظر قائمة المصادر .

فتحول عن مهاجمة السفن التجارية إلى مهاجمة السفن الحربية المعادية. ولما لم تكن البر تغال تر تبط بأى نوع من العلاقات مع الجزائر، ركز الرئيس حميد و هجماته على سفنها، و أخذت شهر ته تعلو منذ أن استولى على فرقاطة برتغالية تحمل ٤٤ مد فعاً، وضمت هذه الفرقاطة، إلى الأسطول الجزائرى، وسميت باسم البرتغالية.

وسجل حميدو فحراً رائعاً للبحرية الجزائرية يوم أن خرج عن ميدانها التقليدى، وهو حوض المتوسط، فعبر مضيق جبل طارق، وراح يواصل مغامراته في مياه المحيط الأطلسي. وفي تلك المياه النائية تمكن حميدو سنة ١٨١٧ من الاستيلاء على ثلاث سفن حربية برتغالية . ووجد الداى أن حميدو أهل لتوجيه ضرباته ضد دولة أخرى أعظم، وهى الو لايات المتحدة التي امتنعت عن دفع الأتاوة منذ سنة ١٨١٩ غير أن حميدو لم يلتق بالأسطول الأمريكي حتى قررت الو لايات المتجدة إرسال حملة إلى الجزائر في سنة ١٨١٥ ، ففوجىء بها حميدو في حوض المتوسط، وقتل أثناء اشتباكه معها .

ثم أنزلت حملة إكساوث البريطانية سنة ١٨١٦ بالأسطول الجزائرى كارثة عظمى أخرى، إذ دمرت أربعاً من الفرقاطات الخمس التي كان يملكها الجزائريون، فضلا عن اثنين وعشرين شبكا.

وسارعت حكومات تونس والمغرب الأقصى ، فضلاعن الدولةالعثمانية ، إلى تقديم بعض المراكب لتعويض الأسطول الجزائرى عن كارثته هذه ولذا استطاع الأسطول الجزائرى المشاركة فى موقعة نوارين البحرية بثمانى سفن وتدل هذه الأحداث على استمرار روح التضامن الإسلامي بين رجال البحرية سواء فى الجزائر أم فى الأقطار الأخرى فى حوض البحر المتوسط وربما كانت ذكرى أعمال الجهاد أيام خير الدين ماتزال ماثلة فى الأذهان ، ويدل على ذلك أيضاً مجوعة الأسماء التي تخيرتها حكومة النيابة لإطلاقها على السفن حيما ازداد ضغط الدول الأوربية وأخذت النيابة فى اتباع العرف البحرى الذي يقضى بوضع أسماء للسفن ولذا سميت إحدى السفن بالفتح ، وأخرى بالجهاد، وثالثة بالنصر .

ذكرنا أن حكومة النيابة تولت إدارة البحرية ، ولذلك أصبحت تعصل على نسبة كبيرة من الغنائم ، و في السنوات التي تعنينا هنا وصل نصيب

الحكومة إلى ٠٠ . / ، بالإضافة إلى نسب أخرى حصلتها مقابل أعمال التفريغ والحراسة . وخصصت النيا بة جزء امن الغنائم لافتداء أسرى المسلمين، ثم وزعت الباقى على القائمين بالعمل فى الحملات البحرية ،أى سهمين للبحار وسهم للجندى الإنكشارى الذي يخرج مع الحملة للنزول فى سفن الأعداء بعد الاستيلاء عليها . وتوزع الغنائم عينا ، فا ذا كانت السفينة التى تم الاستيلاء عليها حربية تكون كلها للحكومة ، وحينذاك يعوض البحارة بمكافآت مالية .

وكانت العاصمة تحتفل بعودة الحملات البحرية، ويذهب الريس ليقدم الحساب إلى الدأى، ثم يفرغ شحنته تمهيداً لتوزيعها.

وتحدث الكتاب طويلا عن الأسباب الدولية التي أدت إلى سقوط نيابة الجزائر سنة ،١٨٣٠ . ، وفي هذا المقال محاولة علمية لإبراز الأحوال الداخلية التي تفسر لنا أسباب ضعف النيابة في عهدها الأخير ، ومنها يتضح أن النظام العيماني كان پمر بأزمة تستعصي على الحل ، لأن الأقلية العنصرية الممتازة فقدت دعائم قوتها، بسبب حل الإنكشارية منجهة ، وضعف الأسطول منجهة أخرى، كما أن الأزمة الاقتصادية أوجدت نوعاً من المعارضة الوطنية لم يكن له وجود من قبل ، وهذه المعارضة واضحة في ازدياد نفوذ الطرق الصوفية الذي أوجد بدوره أزمة اجتماعية تتجلى في بعثرة ولاء النمرد بين الطريقة الصوفية والقبيلة .

صماح العقاد

## بعض مصادر هذا البحث

- 1 Boyer (Pierre): La vie quotidienne à Alger à la veille de l'intervention française. Paris, 1963.
- 2 Depôt Général de La Guerre: Aperçu Historique ... sur l'Etat d' Alger ... Paris, 1830.
- 3 Devoulx (A.): Le Registre des prises maritimes ... in Revue Africaine. 1871, tome XV, 1872 tome XVI.
- 4 Devoulx (A.): Le Raïs Hamidou, un corsaire algérien du XIIIe siècle de l'Hégire à Alger, 1858.
- 5 Dubois Thainville: Mémoire sur Alger, (1809). Paris 1927.
- 6 Hamdan Ben Othman Khodja: Aperçu historique ... sur la Régence d'Alger ... Paris, 1833.
- 7 Kercy (dc): Mémoire ... sur Alger (1791), Paris 1927.
- 8 Laugier de Tassy : Histoire du Royaume d'Alger, Amsterdam 1725.
- 9 Shaler (W.): Esquisse de l'Etat d'Alger, Paris, 1830.

## الأصول التاريخية لقضية عمان

بدأت القضية العانية تظهر في مجال المناقشة الدولية حين عرضت علىالأمم المتحدة ، لأول مرة سنة ١٩٥٧ ، وكان ذلك على أثر اجتياح قوات سلطنة مسقط ، المؤيدة من جانب الإنجليز، لأراضي الإمامة العانية في الداخل. وبررسلطان مسقط هذا الاعتداء بأنه توطيد لنفوذه في المقاطعات الخاضعة له، أو بمعني آخر أنه لا يعتزف بوجود الإمامة . ومن هنا كان اتجاه الإمامة إلى إسماع صوتها فى المجال الدولى،معالتركيز على أن لها كياناً خاصاً. وعلىهذا فإن مشكلة عمان تثير تساؤلاً يمكن تفهم القضيةعلى أساسه . هل الإمامة هي الأصل، والسلطنة غير شرعية ? أم أنوجود السلطنة أكسبها صفة الشرعية بحكم الأمر الواقع ، ومن ثم تصبح الإمامة بوجودها لا تستند إلى هذه الصفة ? ومن هنا يرتبط موضوع قضية عمان بالحديث عن الإمامة ، وهي ليست منشأة حديثة، بل إنها نظام ألفه العمانيون في الحكم منذ القرن الثاني الهجرى الموافق للقرن الثامن الميلادى . ويعزو مؤرخو الفرق الإسلامية المذهب الإباضي الذي تقوم عليه الإمامة في عمان إلى احدى الفرق التي ينقسم إليهاالخوارج(١)، وإنكان الإباضيون أنفسهم لا يقرون بصحة هذه النسبة،ويؤكدون أن خروجهم لم يكن على الإمام على على الدولة الأموية ، وهم يشيرون بذلك إلى تورة عبدالله ابن إباض على الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان (٢). وعلى أثر تمع هذه الثورة في العراق اتخذا لإ باضيون منعمان. ملجأ لهم، نظر ألمواقعها المتطرف، وأخذوا ينشرون فيها مذهبهم.ومن عمان بدأت تظهر ثورات كثيرة ضد الأمويين والعباسيين.

<sup>(</sup>۱) انظر الشهرستانى: الملل والنحل ، ج ۱، ص ۲۷۱ ؛ مصطفى بن اسماعيل الإباضى: الهدية الإسلامية ؟ يحيى معمر: الإباضية فى موكب التاريخ ، ج۱، ص ۲۰۸ .
(۲) الشماخى: كتاب السير فى رجال الإباضية ، ص ۷۷ .

ولعل أشهر هذه الثورات ماقام به سليان وسعيد الجلنديين ،اللذان كانا يقومان بشئون الإمامة في عمان زمن الوالى الأموى الحجاج بن يوسف الثقتى . لكن الهزيمة لحقت بهذه الثورة ، فاضطر الاثنان إلى الفرار إلى بلاد الزنج ، مما كان من أثره انتقال المذهب الإباضي إلى شرق إفريقيا (١) . وانتشرت الإباضية كذلك في شمال أفريقيا منتصف القرن الثاني للهجرة ، وقامت بها عدة دويلات إباضية ومنها دولة قامت في تاهرت ،أسسها عبد الرحمن بن رستم سنة ، ١٦ ها و استمرت ما يقرب من ١٣٦ عاماً حتى أزالها أبو عبيد الله الشيعى في عام ٢٩٦ هـ (٢) .

المقصود بهذه الإشارات إلى انتشار الإباضية في مختلف الأماكن من العالم الإسلامي ، ونجاحها في تكوين إمامات خاصة بها ، أن الإمامة الإباضية لانعني صفة العموم ، أو بمعنى آخر لا تشترط ضرورة وجود إمام واحد للجاعة الإسلامية الواحدة ، بل تسمح لكل جماعة من الجماعات في أى مكان أن نختار لنفسها الإمام الذي تراه صالحاً لها .

وفى عمان بدأ الإباضيون ينتخبون أثمتهم منذ النصف الأول من القرن الثانى الهجرى (٣) و ظلت الإمامة العانية تسير دون انقطاع تقريبا مدى أربعة قرون. ثم خلا مقعد الإمامة لمدة قرنين و نصف قرن، وسيطر فى أثنائها النبها نيون على الحكم، فأ لغوا الإمامة، ولقبوا أنفسهم بالملوك. م حدثت الثورات الإباضية التى أعادت بعث الإمامية فى النصف الأول من القرن التاسع الهجرى التى أعادت بعث الإمامية فى النصف الأول من القرن التاسع الهجرى (النصف الأول من القرن المامة قائمة النصف الأول من القرن عاماً. وقامت على أنرها منذ ذلك الوقت حتى عاماً من انقطعت لأكثر من ستين عاماً . وقامت على أنرها

Pearce: Zanzibar; The Island Metropolis of East Africa. p. 45; Ingrams: Arabia. & The Isles. pp, 6-8.

<sup>(</sup>٢) البارونى: الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية ، ص ٨٣ وما يليها .

 <sup>(</sup>۳) انظر زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي،
 ج١٠ ص ١٩١ ـ ١٩٤ .

الإمامة الإباضية في أسرة اليعاربة التي ظلت تمارس الحكم في عمان من ١٦٧٤ إلى ١٧٣٨م. وعلى الرغم من عدم ميل الإباضين إلى حصر الإمامة في أسرة واحدة ، فإن الإمامة استمرت قائمة في تلك الأسرة على طريقة الانتخاب بين أفرادها لأكثر من مائة عام . وسبب ذلك فيما يبدو أن هذه الأسرة نجيحت في تعزيز مركزها لدى العانيين ، بفضل جهودها في الصراع الذي نشب بين عمان والبرتغاليين،وبفضلما حققته لعارب من تفوق بحرى، وخاصة في عهد أثمتها ناصر بن مهشد وسيف بن سلطان . فني عهد هذين الإمامين ظهر أكبر أسطول عربى منظم، وأصبح هذا الأسطول فى نهاية القرن السابع عشر الميلادى قوة بحرية لا نظير لها فى مياه الخليج العربى والمحيط الهندى . وبفضل قوة هذا الأسطول طارد اليعاربةسفن البرتغاليين في شرق أفريقيا وسواحل الهند. ولذا كانت عمان احدى القوى المحلية التي أسهمت في الإجهاز على، الإمبراطورية البرتغالية في المحيط الهندي والخليج العربى وشرق أفريقيا . وحفظ السالمي مؤرخ عمان الإباضي بعض الرسائل المتبادلة بين اليعاربة وخصومهم البرتغاليين ، وهي تنم عن روح التحدى والعداء التي تملكت الطرفين. وشرح هذا المؤرخ كذلك أغمال سيف بن سلطان وحروبه ضد البرتغاليين، فقال: ﴿ إِنَ الْإِمَامُ حَارِبُ النَّصَارِي فَي جميع الأقطار، وعمل لهم مراكب عظيمة في البحر، وعظم جيشه، وقوى سلطانه، وأخذ من النصارى منيسه وكلوه وباته، وغيرها من البلدان التي بالزنج ومن البلاد التي بالهند (١)».

ثم ما لبثت أسرة اليعاربة أن واجهت صراعاً أسرياً خطيراً حول منصب الإمامة ، وكان من نتيجة ذلك أن لجأ بعض المتنازعين من أبناء الأسرة إلى طلب معونة فارس. ولبي نادر شاه الفرصة ، وكانت تحدوه آمال واسعة في بسط السيطرة الفارسية على الخليج (٢) . ولذا احتل الفرس عمان ( ١٧٣٨—١٧٤١) وكان هذا الاحتلال كفيلاً بقيام حركة تحررية عمانية ضد الفرس تزعمها

<sup>(</sup>١) السالمي: تحفة الأعيان يسيرة آل عمان ج٢، ص ٩٦ - ٩١ .

Lockhart: Nadir Shah, .p. 182. أنظر (٧)

أحمد بن سعيد والى اليعاربة في ميناء صحار، وكان لنجاحه في تخليص عمان من الاحتلال الفارسي تأثير كبير في انتخابه للإمامة، وبذلك انتقلت الإمامة الإباضية من أسرة اليعاربة إلى أسرة آل أبى سعيد التي لا تزال تحكم في مسقطحتي الوقت الحاضر. ولما مات الإمام أحمد هذا وقع اختيار العانيين على ابنه سعيد، وكان ذلك في عام ١٧٨٧(١).

وشهد عهد الإمام سعيد بن أحمد الذي استمر إلى عام ١٨٢٠ م ثنائية الحكم في عمان ، من حكم ديني يمثلههو كامام في الداخل ، وحكم زمني على الساحل بطبيعة الظروف التي دعت إليه . ذلك أنه حدث في بحار الشرق على أثر انهيار السيطرة البرتغالية ، أن ظهرت دول أوربية أخرى ، وهي بريطانيا وهولندا وفرنسا، وهؤلاء كانت لهم سياســة أخرى غير سياسة البرتغاليين الاحتكارية، إذ انصر فو اإلي تأسيس المستعمرات، واستغلال الأهالي، وتكوين الإمبراطوريات . أما في مجال التجارة فأفسيحوا المجال للعناصر التي كانت تعمل فيها من قديم لتعمل من جديد، ولكنهم حرصوافى الوقت نفسه على تأمين المواصلات لإمبراطورياتهم الاستعارية، وترتب على ذلك دخولهم فىعلاقات مع القوى المحلية المسيطرةعلى أهم القواعدفى طريق هذه المواصلات. ولما كان طابع التنافس بين هذه الدول هو الظاهرة الغالبة لجأت كل منها الى محاولة الاعتماد على القوى، المحلية وأن تضمن موالاتها لها بقصد توطيد نفوذها.ولما كانت الإمامة الإباضية الدينية لا ترحب بقيام مثل تلك العلاقات من ناحية ،ثم هى بحكم انزوائها فى المناطق الداخلية من ناحية أخرى فانها تركت هي للحكام المعينين في الساحل أن يكونوا بحكم الظروف أكثر تحرراً ونزوعاً إلى الاتصالات الخارجية . ولذا دخل أو لئك الحكام المحليون في علاقات مع الفرنسيين والهولنديين والإنجليز، وشجع ولاة الساحل على ذلك أن سلطة الإمام أخذت وقتذاكفي الضعف، بسبب التفكك الداخلي الذي نتبج عن اقتطاع أقاليم البلاد لبعض أفراد الأسرة الحاكمة ، يضاف إلى ذلك ضعف الإمام نفسه ، فالواقع أن انتخاب الإمام سعيد لم يكن لكفاءة شخصية

<sup>(</sup>۱) انظر

اتصف بها، بل كان اعترافاً بما أسداه أبوه من خير للبلاد، بتخليصها من الفرس. ولعل عدم اعتراف أغلبية العانيين بإمامة سعيد هو الذى أتاح للحركات الانفصالية الفرصة للسيطرة المحلية، وهكذا طغت شخصية حكام الساحل على الإمام سعيد، ولم يبق له إلا احتفاظه بلقب الإمامة حتى وفاته في مام الساحل على الرستاق، بعد أن خرج عليه الكثيرون.

والحق أن حكام الساحل كانوا أكثر تقديراً للموقف الخارجي، إذ وجدوا من الدول الأجنبية استعداداً للتعامل معهم. وبما زاد في الحركات الانفصالية أنها قامت في ظروف التنافس الإنجليزي الفرنسي في بحار الشرق، خلال حرب السنوات السبع (١٧٥٠ – ١٧٦٣)، وحرب الاستقلال الأمريكية. ولذلك استفادت الحركات الانفصالية في مسقط عموماً من هذا التنافس، إذ عمدت الدول المتنافسة إلى إعطاء كيان للحكام المنفصلين الذين كانوا بحكم وجودهم على الساحل أقرب إلى تلك الدول من الإمامة العانية الداخلية، و تأكد هذا الانجاه حينا عمل بونابرت في أثناء وجوده بمصر على الانصال بمسقط، وحينا بادرت بريطانيا إلى عقد أولى معاهداتها مع مسقط. وكانت هذه المعاهدة تهدف إلى إضعاف النفوذ الفرنسي وإفساح الطريق أمام الإنجليزفي المجالات السياسية والتجارية. ولكن على الرغم من عقدهذه المعاهدة فقد التنمر حكام مسقط يتعاملون مع الفرنسيين، وإن كان قدنتج عن نجاح استمر حكام مسقط يتعاملون مع الفرنسيين، وإن كان قدنتج عن نجاح الإنجليز في القضاء على النفوذ الفرنسي في المحيط الهندي، بعد سقوط جزيرة موريس في أيديهم سنة و الهرنسي في المحيط الهندي، بعد سقوط جزيرة الإنجليز في القضاء على النفوذ الفرنسي في المحيط الهندي، بعد سقوط جزيرة الإنجليز في القضاء على النفوذ الفرنسي في المحيط الهندي، بعد سقوط جزيرة الإنجليز في القضاء على النفوذ الفرنسي في المحيط الهندي، بعد سقوط جزيرة الإنجليز (۱).

وعلى هذا النحو بدأ ظهور السلطنة التى اتخذت مسقط عاصمة لها،على حين ظلت الإمامة في عاصمتها الرستاق. لكن وجودحكم في مسقط وحكم آخر في المنطقة

Ruete: Said Bien Sultan. p. 112. (١)

الساحلية جعل سلطة الإمامة تتقلص وتنزوى في المقاطاعات الداخلية،علىحين أخذت السلطنة تضطلع بشئون الحكم تدريجياً. يضاف إلى ذلك أنه بعدوفاة الإمام سعيد، وعدم مواتاة الفرصة لانتخاب إمام جديد ، أصبح حكام الساحل هم السلطة القائمة فعلا. وأدىذلك إلى الانفصال بينهم وبين الإباضين في الداخل، لأنهم لم يكونوا على استعداد للاعتراف بأسلوب للحكم سوى الإمامة الإباضية، وآثروا الاحتفاظ بشخصيتهم دون اعتراف منهم بشرعية الحكم القائم على الساحل. ولم يعبأ حكام الساحل بذلك، إذ انهم لم يعودوا محاجة إلى تأييد ديني يعتمدون عليه ، بل بدأوا يستندون إلى نواح أخرى لتأييد نفوذهم، كاصطناع القوة العسكرية، وموالاة الاتصال بالدول الأجنبية. وساعد الإباضيون على عدم الاعتراف بحكم السلاطين، والتمسك بنظام الإمامة رغماً عن عدم انتخاب إمام جديد يخلف الإمام سعيد، أن الأباضية كمذهب لا تزى ضرورة توالى الإئمة فى الحكم، بل تسمح بوجود فترات تخلوفيها الإمامة، مادام لايوجد شخص جدير بها ، وهي الفترات التي يطلق عليها لإباضيون فترات الشغور ، . وعلى ذلك فليس انقطاع الإمامة في فترة من الفترات معناه انتهائها ، لأن الإمامة كانت تظهر ثم تختفي ، ثم تعود إلى الانبعاث حينا تواتيها الفرصة.

وهكذا قبعت المقاطعات الداخلية في عمان ، بعد تحول مركز الثقل إلى مسقط، وهي لاتكاد تشارك بشيء في زمام الحكم . وبدأ الصراع يظهر قوياً بين الساحل والداخل في عهد السيد سعيد بن سلطان (١٨٠٦ – ١٨٥٦) الذي انتهز فرصة وغاة الإمام فاتجه إلى توحيد عمان ، ولكنه وجد معارضة شديدة . والحق أن سيرة سعيد بن سلطان كانت مدعاة لتوسيع الهوة بينه وبين الإباضين ، إذ كانوا يأخذون عليه ميله إلى الأساليب الأوربية ، وحسن استقباله للاجانب . وزادت كراهيتهم له عندما عقد معاهدات كانت تبيح للاجانب حرية الدخول ، بل الإقامة والمتاجرة والمرور مع بضائعهم ، في جميع أراضي عمان . ومعني ذلك ولو من حيث المبدأ أن تفتح مناطق كثيرة أبوابها ، على حين يصر كثير ون من زعماء الداخل على إيصادها . ثم كانت هناك فضلاعن ذلك معاهدات إلغاء تجارة الرقيق التي لم يما نه السيد سعيد في عقدها مع بريطانيا و يمكن أن نقرر هنا أن الحاجز الذي يفصل بين السلطنة والداخل حاجز ديني بطبيعته .

فنى مسقطأمور كثيرة صارت تعد مقبولة ، نظر الاتصال مسقط بالهند والغرب، ولكن الإباضيين فى الداخل ينكرونها و يستنكرونها. ولما كان حكام آل أبى سعيد إباضيين أيضاً ، بالاسم على الإقل، ساعدت هذه الحقيقة على زيادة التبرم بأعمالهم بين المتحمسين الذين يقطنون وراء الجبال . وهنا نشير إلى ما ذكره لوريمار فى تعليقه على نقل العاصمة إلى مسقط، إذ قال «إن نقل العاصمة إلى الساحل عرض الحكام لتأثير حضارة أجنبية أبعدتهم عن قبائل الداخل، وقالت من محبتهم بين رعاياهم ، ولو بقيث العاصمة فى الرستاق لكان من الممكن وقالت من محبتهم بين رعاياهم ، ولو بقيث العاصمة فى الرستاق لكان من الممكن أن يكون أن تتمتع عمان بمزايا حكومة أكثر استقامة و نشاطا، وكان يمكن أن يكون الفساد الخلق للأسرة الحاكمة أقل سرعة .»

ويعنينا هنا أن نوضح بعض المظاهر التي نتجت عن انتقال العاصمة إلى مسقط، فأولا بدأ الحكام يتخلون عن لقب الإمامة. ولما كان لقب السلطان لم يتضح لحكام مسقط إلا بعد تقسيم السلطنة في عام ١٨٦١، واعتراف إنجلترا وفرنسا في التصريج المشترك باستقلال كل من سلطان مسقط وسلطان زنجبار سنة ١٨٦٧، اتخذ الحكام لقب «السيد» الذي راق لهم استخدامه، ولا يعني هذا اللقب ادعاءهم المجيء من سلالة شريفة، وإنما لا يعدو أن يكون نوعاً من ألقاب التعظيم.

وثانيا: بدأ الحكام يعتمدون على الجنود المرتزقة لتأكيد سيطرتهم، ولاشك أن للتعارض والعداء الشديد الذي كان قائماً بين الحكام والإباضيين المتحمسين تأثير كبير في عدم وجود جيش وطني من أهل البلاد . ومن هنا كان استخدام الحكام لعناصر البلوش والزيجلوس التي كانت تأتى من السند وسواحل مكران، ولا تزال عناصر البلوش مستخدمة في جيش السلطنة حتى الوقت الحاضر . وكما كشف تقرير دى بنج في عام ١٩٦٣ أن عدد هذه العناصر بلغ أكثر من نصف قوات مسقط ، فإنه أصبح من الصعب على الحكام أن يعتمدوا على الموارد الداخلية، فهى فقيرة في جملتها ، فضلا عن عدم ضانها ، يعتمدوا على الموارد الداخلية، فهى للساحل فرصة الحصول على مكوس جركية، وخاصة حينا نجحوا في مد السيطرة العانية على الساحل الشرقي للخليج وإدارة وخاصة حينا نجحوا في مد السيطرة العانية على الساحل الشرقي للخليج وإدارة

موانی بندر عباس وجزیرة هورموز والقشم ، ابتداءا من عام ۱۷۹۸ (۱) .

ثالثا ، فشل حكام مسقط رغم كونهم إباضيين فى أن يحدثواو حدة بينهم وبين غيرهم من الإباضيين المتحمسين فى الداخل ، بل كانوا يواجهون أعنف المعارضة . وربما يكون للطابع الحضرى وما تبعه من علاقات خارجية عاملافى زوال تعصب إباضية الساحل للعقيدة الاباضية ذاتها ، إلا أن المشكلة هى أن إباضية الداخل استمروا على تمسكهم الشديد بتعاليمهم . ويمكن تشبيه تلك المشكلة بما واجهته الدولة السعودية فى صراعها ضد المتحمسين من انباع الدعوة الوهابية، وبينا نجحت السعودية فى ذلك فشل سلاطين مسقط ومرجع ذلك أن السلاطين اتجهوا الى إحداث التطور فى صميم العقيدة الإباضية با إدخال الحكم الوراثى وإهالهم لنظام الإمامة .

وكان من المتوقع أن تنجيح حركات إحياء الإمامة في الوقت الذي ضعفت فيه سيطرة الحكام على مقاطعات الداخل، أو كاحدث مثلا في انصراف السيدسعيد الى شئون ممتلكانه في شرق أفريقيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وفعلا قامت عدة محاولات تهدف إلى إحداث انقلاب في نظام الدحكم، والرجوع به الى أصوله الأولى . لكن هذه المحاولات لم يقدر لها النجاح، ويرجع ذلك إلى التأييد الذي كان يلقاه حكام مسقط من جانب الإنجليز، لأن إنجلترا كانت تفضل في أن تتعامل مع السلاطين عن أن تصطدم وهو الغزوات السعودية المتكررة التي تعرضت لها الأقاليم الداخلية من عمان، وهو الغزوات السعودية المتكررة التي تعرضت لها الأقاليم الداخلية من عمان، وما كان لهذه الغزوات من تأثير في احتدام الصراع والعصبية التي كانت قائمة بين عرب الشمال من الغافريين وعرب الجنوب من الهناويين، إذ كان السعوديون عرب الشمال وأدى ذلك إلى أن غافرية عمان كانوا أسرع إلى تشرب يعدون من عرب الشمال والدعاية لها في واحتى الظاهرة والبوريمي ، مما أوجد للسعوديين مطالب معددة في هذه المناطق، في حين عمل عرب الجنوب من المسعوديين مطالب معددة في هذه المناطق، في حين عمل عرب الجنوب من المسعوديين مطالب معددة

Palgrave: Narrative of a Year's Journey Through (1) Central & Eastern Arabia. vol 1. p. 255.

الهناويين الإباضيين على محاربة السعوديين، أي أن الصراع الديني بين الإباضيين والوهابيين اصطبغ بالنزعة القبلية السائدة (١). وهكذا وجد الإباضيون أن الضغط أصبح قويا عليهم من جانب السعوديين في الشرق،ومن جانب السلطنة على الساحل فى الغرب. وكان ذلك الضغط المزدوج من أكبر الأسباب التي حالت دون بعث الإمامة الإباضية . ثم حدث أن قام السعوديون عدة مرات بالتعاون مع السيد تويني باحباط تورة إباضية نشبت عام ١٨٥٣ . ويمكن أن نضيف إلى أسباب إحياء بعث الامامة الإباضية القرن التاسع عشر عدة عوامل أخرى ، منها أن بعض الذين قاموا بمحاولة إحيائها لم تكن تحدوهم رغبات صادقة فى ذلك،ولم يكن ما قاموا به إلانوعاً من التنازع العائلي فىدولة البوسعيد، أي أن بعض هذه المحاولات كانت في حد ذانها صراعاً أسرياً، فضلاعن أن الإباضيين لم يحققوا نجاحا في التوفيق بين القبائل الهناوية والغافرية. واستمرت المقاطعات الداخلية في عمان تعانى من تعقد الحياة الدينية والسياسية والإجماعية، واقصد بذلك انقسام قبائلها إلى مجموعات طبقاً للدين والفئة ومنها جالمعيشة، وأصبح عدم اتحاد تلك القبائل من أهم العوامل التي أدت إلى نشل بعث الإمامة الإباضية. ولكنفى عام١٨٦٨ سمحت الأحوال بفرصة لإحياء الإمامة فىوقت لم يكن فيه سلطان مسقطحائزاً على تأييدالعمانيين، وكان يصطدم دائماً بمحاولات من قبل قريب له في السيطرة على الحكم في مسقط، فضلا عن التطلع إلى ممتلكات أسرته في شرق أفريقية ، بعد أن فصلتها بريطانيا عن سلطنة مسقط فصلا نهائياً ، ولذلك فضلت بريطانيا وقوع مسقط فى أيدى الإمامة فى وقت لم تكن فيه مطمئنة إلى مصير

<sup>(</sup>۱) ينقسم العهانيون إلى قسمين كبيرين، وهما الهناوية و الغافرية ، والهنادية عرب الجنوب والغافرية عرب الشهال . وهناك كذلك القعطانيون والعدنانيون ، وهااقسهان المكبيران اللذان كان ينقسم إليهم العرب قديماً . ولما كان عرب الجنوب أول الوافدين على عمان استمرت السيطرة في أيديهم، ولكن عرور الزمن بدأت عناصر الشهال تفد إلى عمبان ، فاختلط العنصران عن طريق التزاوج . غير أن العصبية القبلية وقفت حائلا دون قيام اتحاد تام بن هذين العنصرين، ولا شك أن ذلك التنافس هو من السهات الميزة لتاريخ عمان القديم والحديث ، انظر :

Selections From the Records of Bombay Government, vol. XIX., p' 50.

الحكم في مسقط، وهكذا أتاحت الظروف فرصة لانتخاب الإمام عزان بن قيس، وكانت إمامة ذلك الرجل ذات أهمية من ناحيتين، وهما أولا:

أنها أدت إلى الإطاحة بحكم السلاطين في مسقط ، وإن كان ذلك لفترة مؤقتة و ثانيا: أنها أول مرة تقوم فيها الإمامة في مسقط ، وكانت تقوم قبل ذلك في العواصم القديمة (أزكي - بهلي - الرستاق نروى). وكان قيام الإمامة في الساحل كفيلا بتطور العقيدة الإباضية إلى الشكل الذي يتلام مع الظروف العجديدة . لكن قصر حكم الإمام عزان كان مسئولا عن عدم تحقيق ذلك ، بالإضافة إلى رفض بريطانيا الاعتراف بعزان بن قيس خلال وإمامته . وسع أن السياسة البريطانية زعمت لنفسها بأنها سياسة عدم التدخل ، وسع أن السياسة البريطانية زعمت لنفسها بأنها سياسة عدم التدخل ، فأن الإنجليز اتجهوا بطريق غير مباشر إلى تقويض إمامة عزان وإنهاء عهده ، بتأليب أعدائه عليه، وتحريضهم ضده ، فضلا عن أنه لم تقم علاقات بينهم وبينه رغم استقراره في الساحل ، إذ دأبت بريطانيا على عدم الاعتراف محكه .

وإذا استثنينا العداء الذي لقيته إمامة عزان بن قيس من جانب بريطانيا ، فإن عوامل أخرى أدت إلى انهيارها السريع ، وأهم هذه العوامل عدم نجاح عزان في التوفيق بين القبائل الهناوية والغافرية ومن المعروف أن القبائل الغافرية استحوزت على سلطات كبيرة في أثناء حكم السلطان سالم الذي قضى عليه عزان بن قيس ، ولذا كانت الغافرية تعتقد أن الإمامة صارت للهناوية، ولهذا أضمروا العداوة للإمام (١). واصطدم عزان فعلا بعدة ثورات غافرية اتسمت بزعة دينية، وذلك حيناً حرض السعوديون هذه القبائل على الثورة، وبالتالي دخل الإمام في صراع مرير بينه وبين السعوديين . ومن الطريف أن الإمام عزان في سبيل حصوله على الأموال اللازمة

<sup>(</sup>١) السالمي: تحفة الأعيان، المجلد الثاني، ص ٢٤٠.

لمحاربة السعوديين،التجا إلى الاقتراض منالأهالي،وإلى مسادرة أموال أسرة البوسعيد، بعد أن برر علماء الإباضية مصادرة تلك الأموال بأن السلاطين من آل أبى سعيد ﴿ أَخَذُوا الجبايات من غير محلها، ووضعوها في غير أهلها (١)». وكانت واحة البوريمي هي الموضع الذي دارت فيه المعارك بين الإباضيين والسعوديين.وهناك عامل هام آخر نستطيع أن نعلل به انهيار إمامة عزان بن قيس، وهذا العاملهو أن الإمامة أخفقت في أن تكتسب تأييداً ، إذ كان من نتيجة تعسف الإباضيين أن طبقت إجراءات وقع عبئها على الناس، مما جعلهم يؤثرون حكم السلاطين على الحكم المتزمت للائمة ولما زادت المخاطر على الإمامة في أيامها الاخيرة، صار من الضروري تطبيق إجراءات زادت في شدتها عن كل ما سبقها ،حتى إن كثيراً من الذين كانوا يريدون الإمامة من الناحية النظرية لم يكونوا على استعداد من الناحية العملية لبذل التضحيات في سبيل إنقاذها. وزاد الأمرسوءا أن القوة الرئيسية للإمامة كانت مركزة في أيدي شيوخ من غلاة التعصب، ولهذا لم تلق الإمامة تأييداً في الساحل، حيث كان الأهالي قد تعودوا مظاهر الحضارة، بل لقد أشيع عندمقتل الإمام عزان أن الرصاصة القاتلة أطلقت عليه من أيدى أحداً تباعه (٢)، ولوصدقت هذه الرواية فهى تدل على عدم الاستجابة التي اصطدمت بها الإمامة، كاتدل على فشلها في الحصول على التأييد العام. أما بريطانيا فاينها لم تكف طوال السنوات التي قضاها عزان في الإمامة عنمما قبة أوضاع الحكم الجديد، ويبدو أن رحلة كولمب، وهوأحد رجال البحرية الهندية، إلى مسقط حول ذلك الوقت، كانت بتعليمات من حكومة الهند للتجسس على نظام الحكم القائم. ويشير كولمب إلى أنه ثبت لديه بعد سؤاله لعدد كبيرمن أهالى مسقط ،أنهم غير راضينعن حكم الإمام، تيجة لتعسفه (٣) يضاف إلى ذلك أن بريطانيا أخذت ندبر المؤامرات ضدعزان، وتشجع السيد تركى، وتمده

<sup>(</sup>٢) السالمي: تخفة الأعيان، ج٢، ص ٢٤٧ ، ٢٤٧ .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٢٦٦ .

Colomb:Slave Catching in the Indian Ocean. pp, 122-127 (7)

بالسلاح، وأصبح أملها الأول إعادة تأسيس ذلك النوع من الحكم المفضل لديها فى مسقط، وهو الحكم الذي يعتمد على سلطتها و يخدم رغبتها .

وفى أثناء السنوات التى أعقبت اغتيال عزان بن قيس سنة ١٩٨١، أى حتى عام ١٩١٩ و تجددت الثورات الإباضية في عمان ، لكنها لم تسفر عن إحياء جديد للإمامة ، لأن السلاطين استخدموا سلاح الرشوة و إغداق الأموال على القبائل المسيطرة على الطرق المؤدية من الداخل إلى مسقط . و تؤكد المصادر البريطانية نفسها الطرق المؤدية من الداخل إلى مسقط . و تؤكد المصادر البريطانية . كانوا ينفقون أكثره للحصول على ولاء هذه القبائل لهم . و بلغ من تهديد قبائل الداخل للسلطنة ما ذكره الكولونيل روزن ، وهو ديبلوماسي ألماني أرار مسقط حول ذلك الوقت، بأن وصول قبائل الداخل إلى أبواب مسقط كان في كل عام بمثابة نذير لجيش السلطان بالاختفاء في أقبية المدينة وكهو فها . وكان حفظ النظام موكولا في معظمه إلى إحدى السفن الحربية البريطانية التي كانت تجوب الخليج، وكان على السلطان أن يلجأ إلى أية وسيلة مهما بلغت من كانت تجوب الخليج، وكان على السلطان أن يلجأ إلى أية وسيلة مهما بلغت من القسوة ، للقضاء على أشد خصومه خطراً . وإزاء التهديدات المستمرة أصدرت الحكومة البريطانية في الهند في عام ١٨٨٨ تصريحاً أكدت فيه بأنها ان تسمح بحدوث أي هجوم على مسقط ، ولو دعى الأمم إلى تدخلها بالقوة للحيلولة دون ذلك .

ولكن في عام ١٩١٣ أعيد بعث الإمامة الإباضية ، حينا ولى شئونها الإمام راشد الخروصى . وفي تلك السنة أعلن الإمام الجديد خلع السلطان وتكفيره، وبدأت قواته تتحرك من الداخل في طريقها إلى مسقط(١) . وتعود أسباب هذه الثورة إلى زيادة النفوذ البريطاني في مسقط، وخاصة بعد أن بجحت بريطانيا في القضاء على منافسة فرنسا، وإلى إخضاع السلطان لمطالبها فيا يتعلق بأمور التجارة بالسلاح والرقيق ، وقبوله استغلال بريطانيا لموارد عمان الداخلية . على أن ثورة ما ١٩١٣ لم تسكن ثورة دينية صرفة تهسدف

<sup>(</sup>١) أوراقالتحكيمالتسوية النزاع الإقليمي بين مسقط وأبو ظبى والمملكة العربية السعودية ، ج ١ ،ص٤٠٤ .

إلى تطبيق التعاليم الإباضية كما أنهالم تكن انقلاباً في أحد فروع الأسرة الحاكمة ، كما حدث في إمامة عزان بن قيس بل تبدو فيها بوادر الحركة القومية . والراجح أن السيد فيصل سلطان مسقط حاول تهدئة هده الثورة بمحاولة تنصيب نفسه إماما على المذهب الإباضي. على أن نقطة الخلاف بينه وبين زعماء الإباضية ترجع إلى تمسكه بأن يكون إماما وسلطاناً معاً ، فضلا عن رفضه الموافقة على كثير من مطالبهم .وقبل اندلاعالثورة كانأول ما اتجه إليه الإباضيون أن يفيدوا من تجاربهم السابقة فقد عملوا على التمكين لأنفسهم بالصلح بين القبائل ، من غافرية وهناوية ، وفعلا نجحت الثورة بفضل التعاون الذى تم بين زعماءمنا طقالشرقية وزعماء الجبل الأخضر. وما يسترعى الانتباه أن الشعور ضد أسرة البوسعيد أصبح قوياً إلى درجة أن لم يهتم أحد لانتخاب أى فرد من أفراد هذا البيت، كماحدث فى حالة ا لإمام عزان بن قيس . وفي العام التالي لنشوب الحرب العالمية الأولى كانت قوات الإمامة تحيط بالسلطنة من كل جانب، وعجزت الحكومة البريطانية بسبب اشتراكهافى الحرب عن الاستمرار فى المقاومة، وأصبح أهم ما تحرص عليه أن توجد تهدئة بين الإمامة والسلطنة، خوفاً مما يترتب على دعوة الإمام للجهاد الدينى من تأثيرعلى مركز بريطانيا . وظهر هذا الاتجاه في عام ١٩١٥ ،حينازار لورد هاردنج نائب الملك في الهند منطقة الخليج ، وطلب من سلطان مسقط أن يسالم الثائرين، وأن يعقدمعهم صلحاً يتنازل بموجبه عن المناطق التي تم لهم احتلالها، بعد أن أعلن له صراحة أن الإنجليز لن يتمكنوا من الاستمرار في مساعدته . وعندما انتهت الحرببذلت بريطانيا جهودأ كبيرة لإقرار الوضع بينالطرفين، و نصح المقيم البريطانى فى الخليج للسلطان تيمور بن فيصل بوجوبعقد صلحمع زعماء الداخل. وفي نفس الوقت بعثت بريطانيا عام ١٩١٩ برسالة إلى زعمآء عمان تطلب منهم وقف إطلاق النار، وجاء فى هذه الرسالة التى وقعها القنصل البريطاني في مسقط « أكتب إليكم بالخصوص ، لأخبركم أن إرادتنا هي أن نساعد في تأليف حكومة عربية في كل البلاد العربية، لتحكم حسب عوائدها ، وحيث تخلص العرب من ربقة جور الأتراك، فالرجاءوثيق أنهم

سيتقدمون في أمورهم على الطريقة العربية الطيبة ، وبما أن الفرصة الان سنحت لأن نلتفت إلى عمان فانه من الواجب أن أحاول أن أشرح لكم سياستنا » وبعد أن أوضح القنصل البريطاني أنه يريد التباحث مع العانيين، لإقرار السلام في المنطقة فإنه أخذ يهددهم بقوله هإن لدينا مجمسائة ألف من العساكر المدرية على الحروب في العراق، وقد فرغوا من أعمالهم الحربية ، ولا حاجة لنا بهم هناك . وبضعة آلاف منهم تكفي للاستيلاء على عمان بأسرها ، لوأننا أرديا بكم سوءا ، والسيد تيمور بخالفكم في أنه يحاول أن يكون على صداقة معنا» . وتضمنت الرسالة تهديداً اقتصاديا، إذ جاء فيها هإن الحاكم المتولى على السواحل لا يعجز عن فرض الحراج على ما يذهب إليكم . وتعلمون كذلك أن زمام أمور البحر في أبدينا ، فإن كن تتم تريدون مناصبتنا العداء فلن نسمت أن يباع لكم الأرز تجارتكم لا تجرى إلا في بلادنا . ولكن إذا كنتم مستحسنون صداقتنا فأ نناسوف تهارتم لا يعرب نا مساعد تكم كا نساعد الآن السيد تيمور ، لكن إن لم ترضوا الآن أن تعاونو نا فالعواقب الوخيمة ستحل بكم وليس بنا، ومن المتعذر أن نكون أصدقاء لمن لا يريد صداقتنا (۱) .

والواقع أنه على الرغم مما في هذه الرسالة من عبارات التهديد، فإنها تتضمن أيضاً الاعتراف باستقلال عمان، وقد تأكد هذا الاعتراف في عام ١٩٢٠، بعقد معاهدة السيب التي وقعها نيابة الإمام ممثلة الشيخ عيسى بن صالح الحارثي، ومن قبل السلطان تيمور بن فيصل مستر وينجت قنصل بريطانيا في مسقط. وفي هذه المعاهدة تعهد السلطان بعدم التدخل في شئون عمان الداخلية وتعهد ممثلوا الإمامة من جانبهم بأن يمتنعوا عن الهجوم على مسقط. ورحبت الحكومة البريطانية بهذه الاتفاقية التي عقدت بواسطتها، واعتبرتها نهاية لصراع الحكومة البريطانية بهذه الاتفاقية التي عقدت بواسطتها، واعتبرتها نهاية لصراع

<sup>(</sup>۱) أخذت هذه الرسالة من مكتب إمامة عمان بالقاهرة ، كما يوجد نص هـــذه الرسالة وغيرها من الرسائل التي تمودلت بين القنصل البريطاني ف مسقط والشيخ عيسى بن على ف :

Question of Oman, Report of the Ad-Hoc Committee on Oman, United Nations General Assembly Distr. General A / 5846 1965. p. 80 ff

طويل بين الإمامة والسلطنة ،وبداية لعهد مستقر لسلطنةمسقط التيكانت. وما تخضع للتهديدات العسكرية من داخلية عمان .

واستمرت الأوضاع هادئة في عمان من ١٩٧٠ إلى ١٩٥٤ و تعاقب الأثمة في أثنائها في الحكم ، وخلف الخروصي في عام ١٩٧٠ الإمام عبد الله الخليلي. وعندما توفي الخليلي في عام ١٩٥٤ أعان العانيون انتخاب الإمام الحالي، وهو غالب بن على . ولم تحدث مشاكل خلال هذه السنوات بين الإمامة والسلطنة ، إلا في عام ١٩٣٧ ، حينا احتج الإمام على منح السلطان امتيازاً لاحدي الشركات البترولية التابعة لشركة بترول العراق(١) ، للتنقيب عن البترول في أراضي عمان ، واعتبر أن منح هذا الامتياز خرقا لمعاهدة السيب . ثم كانت بعد ذلك المشكلة الرئيسية التي حدثت في عامي ١٥٥ و ١٩٥٧ ، وهي احتلال بعد ذلك المشكلة الرئيسية التي حدثت في عامي ١٥٥ و ١٩٥٧ ، وهي احتلال بعد ذلك المشكلة الرئيسية التي حدثت في عامي ١٥٥ و ١٩٥٧ ، وعم ١٥ وهي احتلال المناقشة الدولية .

وتثير معاهدة السيب جدلا قوياً بين الحكومة البريطانية المتحدثة باسم سلطان مسقط، وبين زعماء الإمامة. ونما يزيد التساؤل عدم وجود نص رسمى لتلك المعاهدة يمكن الاغتاد عليه، فزعماء الإمامة يؤكدون أنهم وقعوها كمثلين عن الإمام لا عن أنفسهم، وأنه صدق على هذه المعاهدة كل من الإمام والسلطان. ولكن ديباجة المعاهدة، كما وردت في تقرير دى ربنج لم ينص فيها على الإمام، وإنما كل ماجاء فيها « هذا هو الصلحالمتقق عليه بين حكومة السلطان تيمور بن فيصل والشيخ عبسى بن صالح بن عن سكان عمان » ، كما أنه لا يوجد تصديق من الإمام على هذا العملح على عن سكان عمان » ، كما أنه لا يوجد تصديق من الإمام على هذا العملح المشار إليه . ولكن زعماء الإمامة يؤكدون أن هناك نصا آخر للمعاهدة مصدقاً عليه من قبل الإمام ، وإن كان هنذا النص ضاع في أثناء احدى الإغارات التي تعرضت لها عمان من ناحية مسقط ويثير عدم إظهار النص الحاس بالسلطان ، ثم إنكاره ، تساؤلا في ذلك الصدد ، وخاصة أن السلطان الحالى يرى أن هذه المعاهدة كانت خطأ سياسياً من والده الراحل، وأنه لا يعترف بها،

Petroleum Development: Oman & Dhofar. أنظر (۱) أنظر (۱۲ — المجلة التاريخية)

ويعتبرها اتفاقية مؤقتة وشخصية ، من جانب والده وزعماء بعض القبائل في عمان ، وأنه لا يعقل منطقياً أن يعقد السلطان معاهدة بينه وبين رعاياه(١).

ولكن ثما يؤيد وجهة نظر الإمامة ، في التمسك بمعاهدة السيب، أنها عقدت في وقت كان فيه الموقف في صالح الإمامة، وأن بريطانيا هي التي حاولت منذ البريطاني في مسقط ، لتفاوض في عقدها . وعلى الرغم مما يبدو من إلحاح بريطانيا ، كما ذكر نا سابقاً ، ولجوتها إلى التهديد على الرغم مما يبدو من إلحاح بريطانيا ، كما ذكر نا سابقاً ، ولجوتها إلى التهديد على الرغم مما يبدو من إلحاح عقد هذه المعاهدة، وكانوا أكثر تقديراً لحقيقة الموقف الذي ترتب على سيطرة بريطانيا على الساحل ، وما قد نؤدى إليه هذه الحالة أن تحنق الإمامة سياسياً على الإمامة ، فبوسع بريطانيا في هذه الحالة أن تحنق الإمامة سياسياً واقتصادياً ، ولذلك وافق الذعماء على عقد هذه المعاهدة ، وخاصة أنها قررت واقتصادياً ، ولذلك وافق الذعماء على عقد هذه المعاهدة ، وخاصة أنها قررت الأمن في مواني ألا تزيد نسبة المكوس الجركية عن ه بر ، وأن يتمتع العانيون بالأمان في مواني الساحل (٢). وعلى العموم فإن معاهدة السيب ، وإن لم تحصل على نص رشمى الساحل (٢). وعلى العموم فإن معاهدة السيب ، وإن لم تحصل على نص رشمى شروط أخرى بالنسبة للسلطنة . وهذه الشروط تتناول العلاقات التجارية ، وسلطة الحاكم والهاربين من القانون . غير أن النص الأساسي الذي تعهد به الطرفان، وألزما نفسيهما به ، هو الحاص بعدم الإعتداء وعدم التدخل في شئونها الطرفان، وألزما نفسيهما به ، هو الحاص بعدم الإعتداء وعدم التدخل في شئونها الطرفان، وألزما نفسيهما به ، هو الحاص بعدم الإعتداء وعدم التدخل في شئونها

United Nations Official Records—Records on Oman (1)
General Assembly. Distr. General A / 5846, January 1965
p. 90 ff.

Memorandum Submitted to the Committee by the (Y)
United Kingdom • The Relationships between the
United Kingdom & Sultanate of Muskat & Oman,
United Nations Official Records A / 5846 Annex XI p. 1

الداخلية (١)، فضلا عما تضمنته الرسائل المتبادلة بين المقيم البريطاني في الخليج وزعماء الإمامة، من ١٩٢٠ إلى ١٩٢٠، من تأكيدات باستقلال الإمامة عنى السلطنة، إذ يحملهم مسئولية الاعتداءات التي تقع من قبائل الإمامة على القبائل الخاضعة للسلطنة، ويعد ذلك مخالفة لشروط معاهدة السيب، كما تضمنت هذه المراسلات بعض العبارات التي تؤكد صفة الاستقلال.

وبالإضافة إلى ذلك أكد الرحالة والكتاب الذين زاروا مسقط، أوعملوا بها بعد معاهدة السيب ومنهم برترام توماس الذي كان يشغل منصب وزير المالية في حكومة السلطان تيمور بن فيصل، أن السلطان تكن تتعدى سلطته الساحل (٢)، وأكد كابتن إكليس أن معاهدة السيب تعد تسليما باستقلال عمان، وقال ريتشارد سانجر إن البلاد انقسمت بانتهاء الحرب العالمية الأولى إلى قسمين ، إمامة عمان في المنطقة الجبلية، وحكومة مسقط في المنطقة الساحلية . أما الصحني البريطاني جيمس موريس ، فأكد أن معاهدة السيب نصت على سيادة السلطان في عمان ، ومن المعروف أن معاهدة السيب نصت على سيادة السلطان في عمان ، ومن المعروف أن جيمس موريس رافق سلطان مسقط في رحلته إلى داخلية عمان، في عام جيمس موريس رافق سلطان مسقط في رحلته إلى داخلية عمان، في عام جيمس موريس رافق سلطان مسقط في رحلته إلى داخلية عمان، في عام جيمس موريس رافق سلطان مسقط في رحلته إلى داخلية عمان، في عام جيمس موريس رافق سلطان مسقط في رحلته إلى داخلية عمان، في عام جيمس موريس وفق سلطان مسقط في رحلته إلى داخلية عمان، في عام جيمس موريس وفق سلطان مسقط في رحلته إلى داخلية عمان، في عام وريس داخلية عمان على داخلية عمان، في عام وريس دافق سلطان مسقط في رحلته إلى داخلية عمان، في عام وريس دافق سلطان مسقط في رحلته إلى داخلية عمان، في عام وريس دافق سلطان مسقط في ديمان به وريس ديمان به وريس ديمان به ديمان به ديمان به وريس دوريس دافق سلطان مسقط في ديمان به وريس ديمان به ديما

<sup>(</sup>۱) قررت معاهدة السيب أربعة مواد اصالح الإمامة، وأربعة أخرى لصالح الساطنة، وعى كالآتى: أولا المواد الخاصة بالإمامة: ۱ ـ لا تفرض ضرائب أكثر من ه تعلى البضائع الواردة من عمان إلى موانى مسقط ـ ومطرح وصور. ٢ يتمتع العانيون بالإمامة والحرية في مدن الساحل. ٣ ـ ترفع جميع القيود على دخول العانيين مسقط ومطرح وغيرهما من موانى الساحل. ٤ ـ تتعهد حكومة السلطان بأن تسلم اللاجئين الهاربين من عدالة عمان.

أما المواد الخاصة بالسلطنة فهى : ١ ـ يتعهد شيوخ وقبائل عمان بعدم مهاجمة المدن الساحلية، ولا يتدخلون في شئون الحكم . ٢ ـ يتمنع أهالى مسقط المشتغلون بالتجارة بالحرية والأمان في مقاطعات عمان . ٣ ـ تسليم اللاجئين . ٤ ـ تقرر مطالب التجار للعائين على أساس تعاليم الإسلام .

United Nations official Records A/5846 p. 103. See أنظر (٢) also, Bertram Thomas, Arab Rule Under The Al Bu Said Dynasty in Oman & Zauzibar London, 1939.

اختار موريس عنواناً ساخراً لكتاب صدر له أخيراً ، إذ أسماه سلطان في عمان .

والواقع أنه منذ عقد معاهدة السيب، وعلى الرغم من أنه لم توضع حدود سياسية بين الإمامة والسلطنة، فإن الحدود كان متفقا عليها عرفيا بين الطرفين. واستمر الأئمة يعينون الولاة والقضاة ،ويجمعون الزكاة ، بل تطور الأمر في السنوات الأخيرة من حسكم الإمام الخليلي حتى أصبح للإمامة جوازات سفر معترف بها فى بعض الدول العربية. ولكن بريطانياظلت تبنى اعتراضها على عدم وجود كيان مستقل للإمامة لأنه لم يحدث لها أن أقامت علاقات خارجية بينها وبينالدول، والردعلي ذلك أن نفوذ بريطانيا هو الذي الدون قيام تلك الاتصالات حتى في محيط العلاقات العربية، إذ بذلت عدة محاولات منذعام ٢٥٥٣ لضم إمامة عمان إلى الجامعة العربية ،ولكن لتى هذا الطلب وفضاً من كثير من الدول العربية التي لم تكن تحررت من إشراف بريطانيا بدعوى أن الإمامة لم تستكمل مقومات الاستقلال الذي ينص عليه ميثاق الجامعة(١) . غير أنه إذا كانت وجهة النظر البريطانية ترى عدم الاعتراف بالإمامة، بدعوى أنها لیست ذات کیان سیاسی مستقل ، فهل یغنی ذلك أن مسقط تتمتع فعلا بهذا الكيان ١٤ لحقيقة هي أن سلطنة مسقط تخضع خضوعاً مطلقاً للسيطرة البريطانية، فبريطانيا تتحكم فى السلطنة بمقتضى عدة اتفاقيات ومعاهدات عقدتها مع السلاطين منذأواخر القرن التاسع عشر . أما الدعوى بأنه كان لسلطنة مسقط علاقات خارجية مع غير بريطانيا من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية (١٨٣٧) وفرنسا (١٨٤٤) وهولندا (١٨٧٧) (٢)، فني نظر الإمامة أن هذه

United Nations official Records, p. 109. انظر (۱)

<sup>(</sup>٢) يمكن الرجوع إلى تلك المعاهدات ، وكذلك المعاهدات التي عقدتها بريطانيا مع السلطنة في :

Aitchison: Collection of Treaties, Relating to India & Neighbouring Countries. vols. XI, XII.

المعاهدات لم تكن بين مسقط وهذه الدول ، بقدر ما كانت بين هذه الدول وبين بريطانيا، فضلاً عن أنها لم تتعد النواحى التجارية (١) ومن ناحية أخرى يذبغى الإشارة إلى أن هناك انفاقية عقدتها بريطانيا مع مسقط فى عام ١٨٩١، وأشرفت بمقتضاها على علاقات السلطنة الخارجية ، وقررت أن يكون الممثل البريطاني هو الممثل الأجنبي الوحيد فى مسقط . ثم إن الانفاقيات التي عقدتها بريطانيا مع السلطنة فى عهد السلطان تيمور بن فيصل قام با برامها باسم السلطان برترام توماس وزير ماليته ، أى أن إنجليزياً كان يتعاقد مع إنجليزي آخرى .

على أن المشكلة الرئيسية التى استوجبت ظهور القضية العانية فى المجالين العربى والدولى هى ما تعرضت له مقاطعات الإمامة ، فى عامى ١٩٥٤ و ١٩٥٧ من اجتياح لأراضيها من قبل قوات مسقط التى كان يؤازرها الإنجليز، ويرجع سبب هذا العدوان إلى عاملين رئيسيين :

أولهما الوعى العربي الذي ظهر في السنوات الأخيرة بشكل واضح في المنطقة العربية، مما جعل بريطانيا تعمل على إحكام سيطرتها علىالمناطق الخاضعة لها، منعاً لامتداد تيار القومية العربية إليها.

أما العامل الثانى فيرجع إلى اكتشاف البترول فى أراضى الإمامة، وطمع بريطانيا فى السيطرة على موارد تلك الثروة ، والواقع أنه منذ بوادر اكتشاف البترول فى عمان و بريطانيا تهدف إلى حصار الإمامة اقتصادياً، ومنع وصول الأسلحة إليها ، مع إثارة الفتن بين القبائل . ثم كانت الخطوة البريطانية الأخيرة ، وهى استخدام القوة المسلحة لإخضاع البلاد، مع ملاحظة أن احتلال القوات البريطانية لواحة البوريمى حول ذلك الوقت (١٩٥٥)، كان له تأثير كبير فى الحصار الفعلى حول المقاطعات الداخلية لعان وبذا أصبحت عمان تعانى من الضغط العسكرى شرقاً وغرباً .

وعند عرض القضية العانية على الأممالمتحدة، في عام ١٩٥٧ ، كانت وجهة النظر العربية أن الإمامة دولة مستقلة، حافظت على استقلالها على مدى العصور،

وأنها دخلت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر فى علاقات مع البرتغاليين والنه دخلت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر فى علاقات مع البرتغاليين والفرنسيين، وإنها إذا كانت تخضع حالياً للاحتلال من قبل قوات مسقط، أو بالأحرى تخضع للسيطرة البريطانية، فإن هذا لا ينفى عنها صفة السيادة .

أما وجهة نظر سلطان مسقط فهى وجهة النظر البريطانية ، إذ حرّضه الإنجليز على أن يحتج على بحث موضوع عمان ، لأنها جزء من سلطنته (١) . وأكد المندوب البريطاني المتحدث باسم السلطان أن بحث هذه القضية بعد تدخلا في شئون دولة مستقلة ذات سيادة، وهي سلطنة مسقط، واعترض على وجود ممثل لإمامة عمان، مدعياً بأنه لا يمثل إلا حنمنة من الثائرين ، وحث اللجنة على رفض الطلب العربي ببحث هذه القضية زاعماً أن قبول مناقشتها سيؤدي إلى إيجاد سابقة خطيرة قد تؤدي إلى الإفادة منها مستقبلا لأي ثائر أو معارض للحكومة الشرعية القائمة في ي بلد كانت .

وهكذا ظلت السياسة البريطانية تتأقلم لتلائم مصالحها ، فهى وإن كانت مع سياسة التفكيك، فهى من أنصار التكامل أيضاً ، حينا يتمشى ذلك مع مصلحتها . ومعنى ذلك أن بريطانيا ترى التمسك بوحدة مسقط وعمان تحت سيطرتها ، لاستغلال موقع عمان الاستراتيجي، ولحماية مصالحها البترولية في منطقة الخليج ، والذ وتبرر وحدة الإقليمين أى أن عمان ومسقط دولة واحدة لا دولتين . وأن الاسم الأصلى كان عمان فقط ، وأن إضافة اسم مسقط ، يرجع إلى قيام الأجانب ممن تعاملوا مع عمان بالإشارة إليها باسم مسقط ، نظراً إلى أن تلك المعاملات كانت تتم عن طريق مرفأ عمان على الساحل ، وهو مسقط ، وأن سيادة السلطان على عمان يمكن الاستدلال عليها من بعض المعاهدات التى عقدها سيادة السلطان على عمان يمكن الاستدلال عليها من بعض المعاهدات التى عقدها سيادة السلطان على عمان يمكن الاستدلال عليها من بعض المعاهدات التى عقدها

<sup>(\*)</sup> في الوقت الذي أكد فيه السلطان بأنه لا يعترف بحق الأمم المتحدة في مناقشة قضية داخلية من صميم سيادته ، فإنه أعلن استعداده لدعوة ممثل شخصي للسكرتير العام لهيئة الأمم، ازيارة عمان والحصول على الحقائق المطلوبة عن الموضوع. وأعلن السكرتير العمام للأمم المتحدة في عام ١٩٦٢ قبوله عرض السلطان ، وتشكلت لجنة لاستقصاء الحقائق في عمان ، برئاسة السفير السويدي في إسبانيا. وقامت اللجنة في مارس ١٩٦٣ بزيارة لمسقط ، كما تقابلت مع الإمام غالب بن على في الدمام ، وبعد استقصائها للا وضاع في مسقط عمان ، وسؤالها عدداً كبير من العمانيين ، وفعت تقريراً مفصلا إلى السكرتارية العامة لهيئة الأمم، ويمكن الرجوع إلى نس هذا التقرير في منشورات الأمم المتحدة عن عمان ، وهو للذي أشرنا إليه في هذه الدراسة .

السلاطين مع الدول الأجنبية، حيث كان يشار فيها إلى لقبه باسم سلطان مسقط وعمان ، وأن معاهدة السيب ليست معاهدة بالمعنى المقرر فى العرف الدولى لإنهالا تعدو اتفاقية تم عقدها بين حكومة السلطان وبعض رؤساء العشائر التي تتضمنها دولته ، وأن تلك الاتفاقية لا تعدومنح تلك فيها لتلك القبائل بعض التوسيع فى مباشرة اختصاصاتها الداخلية. وإنه لمايثير التهكم أن تصر بريطانيا على وحدة مسقط وعمان وأن تقف موقف المدافع عن وحدة بلد عربى. ولكن شتان الحال بين وحدة تتم برغبة العانيين وبين وحدة تفرض عليهم تحت سيطرة بريطانية . وفى أثناء الدورات المتتالية للجمعية العامة للامم المتحدة، حيث عرضت القضية العانية للمناقشة ، اختلفت الآراء بشأنها فاعتبرها البعض مشكلة استعارية ينبغى تصفيتها ، واعتبرها البعض الآخر مسألة داخلية على حين رأى آخرون عدم اتخاذ قرار فيها قبل استكال بحثها .

وأصحاب الرأى الأولى، وهم ممثلو الدول العربية ومن يؤازرهم من دول المجموعة الآسيوية الأفريقية ، يؤكدون وجهة نظرهم فى أن المشكلة استعارية ، نظراً للمعاهدات غير المتكافئة التى عقدتها بريطانيا طوال القرن التاسع عشر حتى الوقت الحالى، ولا سيا المعاهدات التى عقدت فى السنوات الأخيرة لاستغلال المنطقة ، وإقامة القواءد العسكرية فيها ، فضلا عن أن تأريخ بريطانيا مع عمان اقترن بتجزئتها إلى نسع وحدات سياسية ، وهى السلطنة على الساحل ، وعمان فى الداخل ، والمشيخات السبع على الساحل العابى، وهو ما تسميه بريطانيا بالساحل المتصالح . يضاف إلى ذلك ما اتجهت إليه بريطانيا من اقتطاع ملحقات عمان ، كما حدث فى عام ١٨٥٤ ، عندما حر"ضت السلطان سعيد على التنازل لها عن جزر كوريا موريا ، با لإضافة إلى مساءدتها لفارس فى الاستيلاء على البنادر والموانى العربية التى كانت تديرها عمان على الساحل الشرقى للخليج. ويمكن الإشارة أيضاً إلى الفصل الكبير بين مسقط وزنجار فى غام ١٨٦١ . بمقتضى شحكم كانتج، وكانت مسقط وزنجار فى غام ١٨٦١ . بمقتضى شحكم كانتج، وكانت مسقط وزنجار فى غام ١٨٦١ . بمقتضى شحكم كانتج، وكانت مسقط وزنجار فى غام ١٨٦١ . بمقتضى شحكم كانتج، وكانت مسقط وزنجار فى فارد نسلطنة واحدة .

أما أصحاب الرأى النبائق ، فيؤكدون أن مشكلة عمان داخلية ،

ويستندون في ذلك إلى قزار محكة العدل الدولية الصادر في ١٩٥٠٠ وهو يقضى باستقلال مسقط. ومن المعروف أن هذا القرار صدر على أثر أزمة في العلاقات بين فرنسا وبريطانيا بشأن فرنسة السفن العائية (١)، وعرفت هذه القضية باسم قضية سفن مسقط. وكان استقلال السلطنة في صالح ريطانيا، إذ حرم على فرنسا التدخل لحماية العمانيين. ولكن ثمة حقيقة تستلفت النظر، وهي أن قرار المحكمة تضمن وضع حدود للسلطنة بحيث تقتصر على الساحل دون الداخل، إذ لم تكن سيادة السلطان على الداخل في ذلك الوقت بعيدة عن حدود عاصمته.

وعلى الرغم مما تخضع له مسقط من إشراف بريطانى واضح فى شئونها الداخلية والخارجية، فإن بريطانيا لاتزال تصر على (استقلال) السلطنة وتبرر تدخلها ومساعدتها للسلطان بحكم ما يربطها به من معاهدات، وإنها لم تتدخل إلا بناء على طلبه لقمع ثورات داخليه تلتى تأييداً من الخارج. وتؤكد بريطانيا أن الحالة أصبحت هادئة منذ عام ١٥٥٩، وعلى ذلك فلا داعي لإثارة هذه المشكلة.

وبعد فان القضية العانية تحتاج إلى اهتام كبير ويجب أن نفهمها على أنها ليست، كما تحاول بريطانيا تصويرها، نزاعاً بين الإمامه والسلطنة ، بل ينبغى أن ننظر إليها على أنها مشكلة استعمارية ، وليست طزيقة معالجتنا للقضية هي المطالبة بتجرئة عمان إلى سلطنة في الساحل وإمامة في الداخل، أو التمسك بمعاهدة السيب ، فهذه المعاهدة ينبغي ألا نوليها أهمية ، لما تتضمه من تكريس فصل مسقط عن عمان، وما هذه المعاهدة إلا واحدة من تتضمه من تكريس فصل مسقط عن عمان، وما هذه المعاهدة إلا واحدة من تلك التسويات التي فرضتها بريطانيا على العالم العربي في أعقاب الحرب العالمية الأولى . وثمة حقيقة أخرى يجب الإشارة إليها ، وهي أنه يظهر واضحاً في معالجة قضية عمان أن التأكيد على العهفة التاريخية للإمامة، ووجود كيان لها في معالجة قضية عمان أن التأكيد على العهفة التاريخية للإمامة، ووجود كيان لها

Firouz Kajare, Le Sultanate d'Oman et La Question de l'(1) Mascate.

فى مختلف العصور التاريخية ، لا يؤثر شيئاً فى حد ذاته، وأن معالجة القضية من هذه الزاوية فقط لن بفيد ، إذ تصبح بهذه الطريقة قضية تاريخية، ولا يكون للكثيرين معلومات كبيرة عنها. وعلى ذلك ينبغى أن يتجه أسلوب معالجة هذه القضية إلى التركيز على وجود الاستعمار البريطاني فى عمان والخليج العربي ، وضرورة العمل على تصفيته، وإلغاء كافة المعاهدات القديمة التى عقدتها بريطانيا مع إمارات الخليج، وهي معاهدات أصبحت لاتنفق مع تطورات العصر. وهذا الأسلوب سوف يجتذب الكثير من الدول التي استقلت حديثا ، والتي عانت الكثير من الاستعمار ، وبذلك يمكن عملياً تسهيل القضية العمانية عندعرضها فى المنظمة الدولية وحدها لاتحل المنظمة الدولية وحدها لاتحل المنظمة الدولية وحدها لاتحل المنشاكل ، وإن كانت تساعدها على أن تمضى فى الطريق لإيجاد حل عادل، وعلى ضوء مامرت به الحركات التحررية عموماً من تجارب . والخلاصة أن الموقف مجتم أن تكون الثورة العمانية مستمرة ومتجددة، وأن تجدئاً يبداً من الرأى العام يحتم أن تكون الذولة بقايا الاستعمار من العالم العربي .

ثم يأتى بعد ذلك حق تقرير المصير، وإعطاء الشعب العانى الفرصة لاختيار حكومة تحررية تقدمية تتفق مع تطورات العصر، وأن يكون أول هدف تسعى إليه هذه الحكومة المستقبلة تخليص البلاد من الطائفية والقبلية، مع المضى قدما في تطويرها وإنقاذها من التخلف الذي فرض عليها أجيالا طويلة.

جمال زكريا قاسم

# حجة تمليك ووقف

صادرة عن القاضى سديد الدين أبى محمد عبد الله لله لمنفعة عتيقة أبيه واسمها خطلوا ابنة عبد الله

#### مقدمية توضيحية:

هذه الوثيقة محفوظة بمحكمة الأحوال الشخصية بالقاهرة، في محفظة تحتوى على أربع وثائق، وهي بحسب ترتيبها الزمني كالآتي(١):

- ۱ --- وثیقة فاطمیة ، وهی حجة وقف الملك الصالح طلائع بن رزیك .
   ( ۲۰ ربیع الثانی ، ۶۰۵ ه == ۱۱ مایو،۱۹۹۹ م ) .
  - حجة وقف ابنة جمال الدين محمد .
     خد .
     خو القعدة، ۱۳۷ ه = ۱۷ يونيه ،۱۳۹ م) .
- س ـــ وثيقة خاصة بالقاضى سديد الدين أبي محمد عبدالله، وهي المنشورة هنا ،
   ( ١٩ شعبان، ٩٤٩ هـــ ٧ نوفمبر، ١٧٥١ م ) .
- عصر دولة الماليك الأولى ، وهى حجة وقف فر الدين يعقوب بن أبو بكر بن أبوب
   ( ١٢ شوال ٢٥١ هـ = ٥ ديسمبر ١٢٥٣ م ) .

وجميع هذه الوثائق الأربع غير منشورة ، والوثيقة المنشورة هنا مكتوبة على قطعتين من الرق موصولتين ، وطولها ١٢٩سم، وعرضها ٤٣ سم ، وأولها تالف . ويتخللها ثقوب، وخطها في معظمه غير منقوط، كما هو الحال في العصر الأيوبي .

وموضوع هـذه الوثيقة تنازل خطلوا ابنة عبد الله، وهى جارية حشرية رومية الجنس مسلمة ، عن دار لها وفى حيازتها ، إلى ابن سيدها القاضى

<sup>(</sup>١) محكمة الأحوال الشخصية بالقاهرة ، محفظة رقم ١ .

سديد الدين أبي مجمد عبد الله ، حتى لا تؤول الدار إلى ديوان المواريث الحشرية بعد وفاتها دون وارث. ذلك أن ديوان المواريث الحشرية تولى النظر في شئون أموال الحشريين ، وهم الذين يتو فون بلا وارث شرعى (۱). ويبدو أن أو لئك الحشريين كانوا يضيقون بقوانين ذلك الديوان ، ويتنازلون في حياتهم عما يمتلكون من عقار ثابت ، أو أموال منقولة ، بمختلف الوسائل الشرعة . وكان منشأ ذلك أن الناس اعتقدوا أن العقارات والأموال التي تؤول إلى ديوان المواريث الحشرية لا تصل إلى إيرادات ذلك الديوان ، وبالتالي لا تصرف في وجوه الأوقاف والخيرات المقررة ، بل تذهب إلى جيوب الموظفين . ويؤيد ذلك الاحتمال قول النابلسي في كتابه لمع القوانين المضية في دواوين الديار المصرية ، أنه إذا توفي حشري ، وله أموال عند أشيخاص متفرقين في أقاليم الديار المصرية ، كانت عادة الديوان أن يهمل تلك الأموال متفرقين في أقاليم الديار المصرية ، كانت عادة الديوان أن يهمل تلك الأموال كائنا ما يكون مقدارها ، لا ستحالة تحصيلها . وهذا كلام يشتم منه على الأقل أن موظني هذا الديوان كانوا يختبئون وراءهذه الاستحالة المزعومة ، ثم يجمعون أن موظني هذا الديوان كانوا يختبئون وراءهذه الاستحالة المزعومة ، ثم يجمعون الله الأموال لأنفسهم على مى السنين (۱) .

وثمة أهمية ثانية لهذه الوثيقة ، وهي أنها توضيح طريقة من طرق التصرف في العقارات الخاصة بالوقف ، حتى لا تؤول إلى ديوان المواريث الحشرية ، إذ أن الوارد في الحجة أن الدار المذكورة صارت من ممتلكات القاضي سديد الدين ، وأنه أوقفها بدوره على خطلوا معتقة أبيه ، تنتفع بها بالسكن والإسكان وقبض أجرتها ، مدة حياتها . فإذا توفيت خطلوا لم تذهب الدار إلى ديوان المواريث الحشرية ، بل تصبيح وقفاً على ورثة القاضي من الإناث دون الذكور ، وهن فاطمة و خديجة وزينب و آسية ، وعلى عتيقة الست خطلوا المذكورة . وفي هذه الحالة يصبح لديوان الأحباس حق في الإشراف

<sup>(</sup>۱) انظر ابن مماتی: قوانین الدواوین ، ص ۳۱۹ ، والقلقشندی: صبح الأعشی فی صناعة الإنشا ، ج ۳ ، ص ۶۲۶ .

رع) النابلسي: كتاب لم القوانين المضية في دواوين الديار المصرية ، من ٤ ه ، نعمر. Claude Cahen & C. Becker (Bulletfn d'Eiudes Orientales, Tome XVI, Années 1958—1960, Damas 1961.)

على تلك الدار (١). وأهمية ثالثة لهذه الوثيقة أنها تصف الطراز المعارى المنزلى فى العصر الأيوبى ، كما تشرح نوعاً من التوثيقات الشرعيـــة والإشهادات فى ذلك العصر (٢).

### نص الوثيقة:

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على [سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم] (٣) / أقرت خطلوا ابنة عبد الله ، الحرة ، الروهية الجنس ، المسلمة المرأة الكامل ، عتيقة القاضى الأجل الرئيس المحترم [ الأمين زكى الدين ] (١) / أبى محمد عبد القوى بن القاضى الأجل المحترم الأمين أبى النتوس نصر بن بقا ، مشارف (٥) رباع الأيتام بالقاهرة المحروسة كان رحمه الله عند شهوده طوعاً فى صحة / منها وجواز أمر وسلامة ، غير مكرهة ولا مجبرة ولا جاهلة ما قرت به فيه ، فى ليلة صباحها تاسع شعبان ، ٢) سنة تسع وأربعين وستائة ، عائما ملكت / ولد معتقها المذكور ، القاضى الأجل ، الرئيس العدل المحترم أنها ملكت / ولد معتقها المذكور ، القاضى الأجل ، الرئيس العدل المحترم

<sup>(</sup>۱) انظر ابن مماتی : نفس المرجع ، س ۲ ه ۴ ماشیه ۱ ، وکذلك المقریزی : المواعظ والاعتبار و ذکر الحطط والآنار ،ج ۲ .ص ه ۲۹. (طبعة بولان) .

<sup>(</sup>٢) انظرعبد اللطيف إبراهيم: التوثيقات الشرعية والإشهادات، سلسلة الونائق التاريخية القومية،العدد الثانى، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، مجلد ١٩، جزء ١.

<sup>(</sup>٤،٣)ما بين الحاهرتين ضائع في الأصل، ما عدا بقايا حروف غير واصحة، ولعل المراد ما هنا .

<sup>(</sup>ه) المقصود بالمشارف الموظف المسكلف بجمع المتحصلات المسالية ، وطلب البيانات المتعصلية الكاملة ، من أية جهة من الجهات الضريبية التي تقع قى دائرة عمله . انظر

ابن مماتی : نفس المرجع ، ص ۳۰۲ ــ ۳۰۳ ؛النویری : نهایة الأرب فی فنون الأدب، ج ۸ ، س ۳۰۶ .

<sup>(</sup>٦) لى الأصل « سعبان » ، وسوف يذأب الناشر على تسكميل الناقس من النقط. فيما يلى ، دون إشارة لذلك عموماً .

الأمين ،سديد الدين أبا محمد عبد الله بن القاضى الأجل الرئيس المحترم الأمين زكى الدين / أبى محمد عبد القوى بن القاضى الأ [ جل المحترم] (١) الأمير أبى الفتوح نصر بن بقا ، ما ذكرت أنه لها ، وفى يدها وملكها وتصرفها ، وهو جميع الدار / [ الآتى ] (٢)ذكرها ووصفها وتحديدها فيه ، وهى بالقاهرة المحروسة بحارة الروم السفلى (٣) ، بدرب يعرف بالحارث وعرف بالحجرى ، وصفتها . . . ٤ / الباب المربع عليه زوج أيواب، يدخل منه إلى دهليز مسقف بقطع نحل ، علوه غير داخل فى هذا التمليك، وهو خارج عن حقوق هذه الدار، وينتهى الدهليز ] (٥) / المذكوره إلى باب مربع يدخل منه إلى دهليز [بد] باب لطيف ، يتوصل منه إلى قاعة سفلى ، تشتمل على أربعة مخازن ، منها ثلاثة (٧) لم بأ بواب وذات (٨) المرتفقين المجاورين كل منهما غشيم (٨) و بيهنما عمودان رغاماً حاملان لضلع و بستل ، وفى الدهليز المذكور سلم معقود بالحجر ، يصعد من عليه إلى باب مربع ، يصار منه إلى أربع طباق . . . / . . . . (١١)

<sup>(</sup>۱) ما بين الحاصرتين ضائع في الأصل ، ما عدا بقايا حروف ، ولعل المراد ما هنا . ولم تذكر كتب النراجم المبادلة شيئاً عن الأشخاص المذكورين في هذه الوثيقة، عير أنه من المعروف أن سديد الدين الوارد هنا تولى وظيفة من وظائف القضاء .

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية السابقة .

 <sup>(</sup>٣) ذكر المقريزى ( المواعظ والاعتبار ، ج ٢ ء ص ٨ ) أن حارة الروم انقسمت
 إل حارة الروم السفلى، وحارة الروم العالما أو الجوانية .

<sup>(</sup>٤) موضع هذه النقط عدة الفاظ ضائعة في الأصل.

<sup>( • )</sup> ما بين الحاصرتين ضائع في الأصل، ولعل المراد ما هنا

<sup>(</sup>٦) في الأصر « ثلثة » ، بدون الألف الوسطى

<sup>(</sup>٧) الغشيم هنا الخشب الخام

Steingass: Persian-English Dictionery.

<sup>(</sup>٨) موضع هذه النقط غير واضح في الأصل .

وبحيط بجميع هذه الدارو يحصرها ويشتمل عليها [ وعلى ... ] (١) / حقوقها كلها، حدود أربعة، الحد الأول منها، وهو القبلي، ينتهي إلى دار تعرف بنج.م .... (۲) [ والحـد ] (۴) الثاني وهو البحرى ينتهي إلى / فندق يعرف بمخلوف بن على الحلال، ثم بورثته، والحد الثالث، وهو الشرقي، ينتهي إلى دار تعرف بأبى القيم بدر و لعلى بن دو"اس السيوفي و إلى الدرب (١) /المقدم ذكره وفيه بابها ،والحد الرابع منها،وهو الغربي، ينتهي إلى الخشابين المعروفة بحارة الطوارق، وبجاورها منهذا الحد دار تعرف بخليف بن عبيد [ملك هذه الدار [(٥) /بحدودها وحقوقها ومرافقها،وأرضها وبنائها، وسفلها وعلوها، ومَا يَعْرَفُ بِهَا وَيُنْسُبُ إِلَيْهَا مَنْ حَقَّوْقَهَا كُلِّهَا خَلَا عَلَّو الدَّهَارُ الأول المقدم ذكره أعلاه الخارج عن حقوق هذه الدار، فإنه لم يدخل في هذا التمليك ملكا صحيحاً شرعياً ، يجيزه الشرع الشريف وتقتضيه أحكامه ، قبله القاضي العدل سديد الدين، المقرله فيه من معتقد / أبيه خطلوا المذكورة لنفسه قبولاً شرعياً ، وسلمت خطلوا المقرة المذكورة ، للقاضى العدل سديد الدين المقر له فيه ، الدار المقر بها فيه ، المحدودة فيه، فتسلمها منها تسلم مثله لمثلها، وصارت بيده [كأمثاله](٦) / ، ومالا من ماله يتصرف فيها كيف شاء ، وذلك بعد اعترافهما بمعرفة هـذه الدار المعرفة الشرعية النافية للجهالة ، وأنهما نظراها وأحاطا بها علماً وخبرة .ولما كان بتاريخ التاسع عشر من شعبان سنة تسع وأربعين وستمانة ، أشهد القاضي الأجل العدل المحترم الأمين سديد الدين أبو محمد عبدالله

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ضائع في الأعمل .

<sup>(</sup>٢) موضع هذه القنط بقايا حروف غير واضعة .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ضائع في الأصل.

<sup>(</sup>٢،٥،٤) ما بين الحاصرتين ضائع في الأصل ما عدا بقايا حروف ، ولعلَّ المراد ما هنا .

المقر له فيه المذكور على نفسـه شهوده طوعاً في [صــــحة (١) منه وجواز أمروسلامة ،أنه تصدق ووقف وحبس وحرّم وأبّد، ما هو له وفي يده وملكه ملكاً صحيحاً شرعياً ، ونظره حالة هذه الصدقة ، [ وأحاط](٢)/به علماً وخبرة نافية للجهالة، وهو جميع الدار الموصوفة المحدودة أعلاه [ خلا علو الدهليز الأول (٦)، صدقة صحيحة شرعية ، موقوفه محبسة محرمة/ مؤبده، لاتباع ولا توهب ولا تملك ولا تورث ولا ترهن ولا يبادل بها ، على معتقة أبيه خطلوا ابنة عبدالله، الحرة الرومية الجنس المسلمة المذكورة المملكة أعلاه، مدة حياتها تنتفع بها بالسكن والإسكان وقبض أجرتها أسوة أمثالها، فإذا توفيت كان النصف والربع ثمانية عشرة سها من أربعة وعشرين شائعا من هذه الدار/ المحدودة أعلاه، خلا علو الدهلىز الأول المستثنى منه أعلاه، الخارج عن حقوق هذه الدار ، وقف على بنات هذا الواقف المذكور لصلبه الأربع خاصة / دونباقي أو لاده، وهن فاطمة و تدعى ست العيال، البالغ، وخديجة وتدعى ست الفقهاء، المعصر(١) ، الشقيقتان اللتارن رزقهما من زوجته نفيسة . . . (ه) وزينب السداسية العمر ، واسيه الرباعية العمر ، الشقيقتان اللتان رزقها مستولدته نزهة المولدة الجنس المسلمة، بالسوية بينهن إن كن موجودات، أو من كان منهم بالسوية بينهن، فإن لم يكن منهن / إلا واحدة

<sup>(</sup>۲،۱) ما بينالحاصرتين ضائع فىالأصل، ما عدا بقايا حروف غير واضحة، ولعل المراد ما هنا .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين مكتوب بين السطرين.

<sup>(</sup>٤) الممصر هي السيدة التي بلغت من العمر عشرين سنة ولم تنجب المحيط.

<sup>(</sup>ه) موضعهذه النقط ألفاظ غير واضحة فىالأصل.

كان النصف والربع بكمالة لها ، فإن كن الأربع موجودات يوم ذاك وتوفيت احداهن، عاد ماكان لهامن النصف والربع لأخواتها الثلاث الباقيات بعدها فى قيد الحياة بالر سوية (١) ربينهن مضافا لما لهن من ذلك . فان توفيت إحدى الثلاث عاد ماكان لها من ذلك، لاختيها الباقيتين بعدها في قيد الحياة بالسوية بينها مضافاً لما لهما من ذلك ، فإن توفيت إحداها / عاد ما كان لها . لأختها الباقية بعدها في قيد الحياة مضافا لما لها من ذلك ، تنتفع بذلك أيام حياتها، فا ذا توفيت، [البنت الرابعة، ولم يبق منهن أحد] (٢) ، عاد ربع هذا الوقف وهو النصف والربع شائعامن هذه الدار ، وقفا على أولاد هذا الواقف القاضي العدل سديد الدين المذكور ، الموجودين يوم ذاك، ذكورا كانوا أو إناثا ،واحداً كان أو أكثر، وعلى من يحدثهالله تعالى له من الأولاد، ذكورا كانوا أو اناثا / واحدا كان أو اكثر، بالسوية بين الجميع، لامزية لذكر على انثى. فمن توفى من أو لاد هذا الواقف ، سواء كان له ولد أو لم يكن ، عاد نصيبه لأخوته أهل طبقته من أهل هذا الوقف / أولاد هذا الواقف بالسوية بينهم ، لامزية لذكر على انثى ، يجرى الحال فيهم كذلك. فإذا لم يبق منهم إلا ولد واحد، ذكرا كان أو انثى، عاد النصف والربع بكماله له، فاين لم يكن للواقف المذكور / يوم ذاك أولاد ذكور ولا إناث ، أو كانوا وانقرضوا على ماعين أعلاه ، وتوفى الآخر منهم، ولم يبق منهم أحد ولا حمل يرجع بنسبه للواقف المذكور أعلاه ، عاد النصف والربع من هذه الدار، وقف على أولاد أولادهذا الواقف القاضي العدل سديدالدين المذكور، الموجودين يومذاك كورا كانوا أو اناثا، واحداكان أو أكثر بالسوية ببنهم، لامزية لذكر / على أنثى ثم على أولادهم، ثم على أولاد، أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم، أبدا ماتوالدوا وتناسلوا، طبقة بعد طبقة ، وبطنا بعد بطن، تحجب الطبقة العلياه ننهم الطبقة السفلي، أبدأ / ماتوالدوا وتعاقبوا، بالسوية بينهم ، لامزية

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ضائع في الأصل ، ولعل المراد ما هنا".

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصر تين مكتوب بين السطرين.

لذكر على انثى . على أن من توفى من أهل هذا الوقف ، ولم يكن له ولد، ولا ولد ولد، ولا أسفل من ذلك من ولد الولد، عاد نصيبه لاخوته أهل طبقته من أهل هذا الوقف بالسوية بينهم، لامزية لذكر على انثى، سواء كان واحدا أو اكثر، ذكرا كانأو أنثى، يجرى الحال بينهم كذلك، فا ن لم يبق منهم إلا ولد واحد, عاد النصف والربع بكماله له/أيام حياته. وإن لم يكن للواقف المذكور يوم ذاك أولاد ، ذكورا ولا إناثا ، أو كانوا وانقرضوا على ماعين أعلاه، و توفى الآخر منهم وانقرضوا بأسرهم، ولم يبق منهم أحد، ولا حمل يرجع / بنسبه لهذا الواقف من جهة أب وأم، عاد النصف والربع من هذه الدار وقف على من يرجع لهذا الواقف بتعصيب بالسوية بينهم، فا ن لم يكن، فعلى من يرجع إليه برحم بالسوية بينهم، فان لم / يكن، عاد النصف والربع من هذه الدار وقف على فقراء المسلمين حيث كانوا ، يتولى الناظر في هذا الوقف قبض مستغل(١) النصف والربع من هذه الدار، وصرفه على الفقراء المذكورين علىما يراه/ بحسب طاقته واجتهاده . والربع الباقى من هذه الدار، وهو ستة أسهم من أربعة وعشرين سهماً شائعاً من جميها ، وقف على حلم(٢) المولدة الجنس المسلمه ابنة عبد الله الحره،عتيقة خطلوا المذكورة/ المقره المملكة الموقوف عليها ، أولا أيام حياتها تنتفع بذلك بالسكن والإسكان وقبض الأجرة أسوة أمثالها أن كانت موجودة يوم ذاك، فإن لم تكن موجودة يوم ذاك، أو كانت / و توفيت ، عاد الربع المذكور وقفاً على بنات القاضي العدل سديد الدين الواقف للذكور الأربع المذكورات أعلاه خاصة ، وهن فاطمة وتدعى ست العيال، وخديجة وتدعى إست الفقهاء، وزينب السداسية العمر، وآسية الرباعية العمر، بالسوية بينهن، إن كن موجودات يوم ذاك ، [ أو أحداهن إ(٣)مضافاً لما لهن منذلك على ما فصل أعلاه، فا ن لم تكن موجودات

<sup>(</sup>۱) المستغل هو كل ما أغل من أرض أو عقار أو حانوت أو سوق . المقريزى : الساوك لمعرفة دول الماوك ، ج ۱ ، ص ۷۱، حاشية ۲ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين مكتوب بين السطرين .

أوكن وانقرضن / علىما فصّــل أعلاه ، عاد الربع المذكور وقفاً على أولاد الواقف المذكور على ما فصـل وبين أعلاه ، مضافاً لما لهم من ذلك فإن لم يكونوا موجودين، أو كانوا وانقرضوا على ما فصل وبين أعلاه، عاد / لربع المذكور وقفا على أولاد أولاد هذا الواقف المذكور، ثم على أولادهم، ثم على أولاد [أولاد](١) أولادهم، ثم على أولاد أولاد [أولاد](٢)أولادهم و نسلهم وعقبهم. على ما نص وشرح أعلاه ، مضافاً لما لهم من ذلك. فإن لم يكن / لهذا الواقف يوم ذاك أولاد أولاد، ولا وجد لهم نسل ولاعقب، أو كانوا وانقرضوا على ما فصل وبين أعلاه ، عاد الربع المذكور وقف على من يرجع لهذا الواقف بتعصيب على ما بين أعلاه، مضافاً لما لهم من ذلك، فإن لم بجد فعلى من يرجع إليه برحم مضافاً لمالهم من ذلك، فا ن لم بجد فعلى فقراء المسلمين حيث كانوا علىمابين أعلاه، مضافاً لما لهم من ذلك ، كل ذلك بين الموقوف عليهم بالسوية / لامنية لذكر على انثى خلا الفقراء ، فا إن الناظر فى هذا الوقف يصرف مستغله عليهم يوم ذاله ، على ما يراه من تفضيل ومساواة، وإعطاء وحرمان، وذلك جميعه خلا علو الدهليز الأول / من هذه الدار، الخارج عنحقوقها المستثنى منه أعلاه ، فا نه لم يدخل في هذا الوقف . وذلك بعد البداية بعمارة هذه الدار الموقو فةالمحدودة أعلاه، ومسمتها وإصلاحها/ وما فيهالحفظ لعينها والنمو فىأجرتها . وعلى أن الناظر فىهذا الوقف يؤجره سنه فما دونها، ولا يدخل عقداً على عقد. وجعل الواقف المذكور القاضي العدل / سديد الدين، النظر له والولاية عليه لنفسه أيام حياته، ثم من بعد و فاتبه لولده لصلبه فتح الدين نصر الله ، إن كان موجوداً يومذاك ، فان لم يكن موجوداً كان النظرلولده/لصلبه أيضاً جمالالدينأحمد، إن كانموجوداً أيضاً يوم ذاك (٣)فا نالم يكن موجوداً كان النظرللبالغ الرشيد ...(٣) من أهل

<sup>(</sup>٢٠١) ما بين الحاصر تين مكتوب بين السطرين -

<sup>(</sup>٣) موضع هذه النقط كلمة غير واضحة في الأصل

هذا الوقف، فا ن لم يكن في أهل هذا الوقف بالغ رشيد ، كان النظر لحاكم المسلمين يوم ذاك بالقاهرة المحروسة، يولى ذلك من يراه من عدوله وأمنائه ، فاين بلغ من أهل هذا الوفف أحد وأنس رشده، عاد النظر إليه / فاين عدم عاد النظر للحاكم المذكور ، بجرى الحال فى ذلك كذلك إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومنعليها، وهو خير الوارثين، فقد تمتهذه الصدقة ووجبت، وصارت صدقة موقوفة محبسة محرمة مؤيدة جائزة ماضية لوجه الله تعالى وطلب ثوابه ، وابتغاء مرضاته، والقربة لديه وللذلني عنده، لا تباع ولا توهب، ولا تملك ولا تورث، ولا ترهن ولا يناقل بها محفوظة /على شروطها، مسبلة على نسبلها المذكورة فى هذا الكتاب لايوهنها اختلاف عصر ولا يبطلها تقادم عهد، كلما مر عليها زمان أكدها، وكلما أتى عليها أوانسددها، وكلما/ حللها محلل حرمت، وكلما تأو لفيهامناول تأكدت، وكلما قدح فيهاقادح صحتو وجبت، إلى أن برث الله سبحانه الأرض ومنعليها، وهو خير الوارثين. فمن بدله بعد ما سمعه فا نما إنمه على الذين يبدلونه إنسميح عليم (١). وقبلت خطلوا الموقوف عليها أولا هذه الصدقة قبولا شرعياً ،ورفع هذا الواقف عنهذه الدار يدملكه رِ فَعَا ۚ تَامَا ۚ ، وَضِع عليها يد ولايته ، يتصرف فى ذلك تصرف مثله فى مثل ذلك، وبه شهد فی التاریخالمعین أعلاه، وهو التاسع عشر من شعبان سنة تسع و أربعین وستمانة /. . . . . (٢)

أشهدني القاضي الأجل الرئيس العدل ألمحترم الأمين

ُ سَـديد الدين المملك الواقف وخطلوا المملكة الموقوف

عليها فيه أولا بما نسب إليهما بأعاليه فشهدت عليهما بذلك في

التاريخين المذكورين أعلاه المكتتبين في العشر الأواسط من شعبان

أشهدنى القاضى الأجل

الرئيس العــدل الأمين سديد

الدين الواقـــــغـ المذكور بذلك

كبيه أبوالقاسم عبدالمنعم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٨١.

<sup>(</sup>٢) موضع هذه النقط سطور غير وانحمة القراءة .

فى تاسع عشر شعبان . سنة تسع و أربعين وستمانة أشهدني القاضي الأجل الرئيس

العدل الأمين سديد الدين

الواقف المذكور بذلك

كتبه عبد الحق بن عيسي بن عمر في

التاسع عشر من شعبان سنة . .

تسع وأربعين وستمائة

أشهدنى القاضى الأجــل الرئيس المحترم العدل

الأمين ســـديد الدين المملك الواقف وخطلوا المملكة

الموقوف عليها بما نسب إليهما بأعاليه في تاريخيه

المذكورين أعلاه وهما ليلة تاسع شعبان ونهار التاسع

عشر منه الذي من سنة تسمع وأربعين منائة منائة

كتبه عبد الصمد بن نقيف

أشهدنى القاضى الجل الرئيس

المحترم العدل الأمين سديد الدين

الواقف المذكـور بذلك

کتبه محمد بن محمد ابن خلکان

فی تاســـع عشر شعبان سنة

تسع وأربعين ستائة

أشهدنى القاضى الأجل الرئيس المحترم العدل الأمين سديد الدين المملك المقر له الواقف المذكور وخطلوا المملكة المقرة الموقوف عليها ،

ما نسب إليهما بأعاليه ، فى تاريخيه المذكورين أعلاه
وهما ليلة يسفر صباحها عن تاسع شعبان
واليوم التاسع عشر من شعبان من سنة تسع
وأربعين وستهائة فشهدت عليهما بذلك
كتبه عثمان بن على بن يحيي
وأشهد أن خطلوا المقرة المملكة المذكورة فيه
مالـكة لما ملكته إلى حين خروجه عن ملكها إلى ملك القاضى
العدل سديد الدين ، وأشهد أن القاضى العدل سديد الدين
مالك لما وقفه أعلاه
كتبه عثمان بن على بن يحيى (١)

<sup>(</sup>١) الخطوط المائلة الواردة في المتن للدلالة على أوائل السطور في الأصل، وكذلك علامات الترقيم الحديثة والضبط، كلها وسائل توضيحية من عمل الباشر لتسهيل القراءة والبحث. ويسر الماشر أن يشكر هنا د. عبد اللطيف إبراهيم لمراجعته هذه الوثيقة وتصحيحه عدداً من واضم التصحيح بها.

## مقتبسات من ابن إياس

المقتبسات المختارة هنا منقولة بنصها للقارى، ، من الطبعة الأخيرة من كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور ، مع تشريح الفقرات فى كل مقتبس منها بكثير من علامات الفصل والوصل والترقيم .

وأول هذه المقتبسات فاتحة أخبار سنة ٨٠٨ ه ( ٢٥٠٧ م)، وهي السنة الثالثة من عهد السلطان قانصوه الغورى، حين تم أمر هذا السلطان السلطان السلطان وثبتت قواعد دولته ، فأخذ في إعلان اسماء الموظفين لحكومته . أما منبع اختيار هذه الصفيحات، فهو احتواؤها على تصوير استاتيكي شامل لجميع كبار الموظفين في السلطنة المملوكية الجديدة، قبل أن يتحركوا في دوائر وظائفهم المختلفة، وهو تصوير يقف بالقارى، ويستوقفه، ليرى منه لنفسه أن مصر المملوكية لم تكن للمصريين، من قريب أو بعيد، بل كانت لفئات من المهاليك الأجانب المسيطرين باسمائهم واسماء زوجاتهم، ورطاناتهم التركية وغير التركية، على جميع شئون البلاد الإدارية والاقتصادية والاجتماعية.

ويتلو هذا التصوير جملة من أخبار السلطنة المملوكية ، صغيرها وكبيرها ، وبعضها سياسى ، وبعضها اقتصادى أو غيره ، حسبا اتفق من الترتيب الزمنى المطلق ، سنة بعد سنة ، وشهراً بعد شهر ، ويوماً بعد يوم ، وهو ماتجرى عليه كتب الحوليات التاريخية فى جميع اللغات الشرقية والغربية فى العصور الوسطى .

والمقتبس الثانى أخبار جاءت من مسكة إلى القاهرة مع مبشر الحاج ، أواخر سنة ١٩٦٧ ه ( ١٥٠٦ م) ، وهي تصف لأول مرة ، وفي قليل من التفصيل ، جميع أعمال البرتغاليين في مياه المحيط الهندى والمداخل الجنوبية للبحر الأحمر ، منذ مجيء السفن البرتغالية منغرب أوربا إلى تلك الجهات ، عن طريق رأس الرجاء الصالح ، أى منذ عشر سنين قبل وصول هذه الأخبار الموجزة إلى القاهرة . ويبدو من هذه الأخبار التي أوردها ابن إياس ، عرضاً ضمن أخبار مكة والمحمل المصرى السنوى ، أن المعلومات الجغرافية المملوكية بصدد البرتغاليين وأهدافهم واتجاهاتهم كانت حتى وقتذاك ضئيلة قليلة جاهلة ،

وأن إفاقة السلطنة المملوكية للخطر البرتغالى على شرايينها التجارية الواصلة وقذاك إلى الهند جاءت متأخرة ، وكان تأخيرها هذا سبباً من عديد الأسباب التي أنزلت بأسطول مملوكي كبير هزيمة بحرية مشهورة ، على أيدى البرتغاليين في المياه الهندية ، شمالي بومباى الحالية ، كما أنزلث بجيوش مملوكية بقيادة السلطان فانصوه الغورى نفسه هزيمة أكثر شهرة ، على أيدى العثانيين ، وهي هزيمة مرج دابق شمالي حلب الشام .

والمقتبس الثالث بيان وصنى لهزيمة مرج دابق، وهي الهزيمة التي ختمت با السلطنة العنانية بخاتم الانهيار على السلطنة المماوكية في مصر ، وافتتحت بها السلطنة العنانية سلسلة انتصاراتها الزاحفة عبر الشام إلى مدينة القاهرة، حيث أعلن السلطان سليم العناني نهائياً أن مصر بانت ولاية تابعة للعنانيين. وفي مطلع هذا المقتبس تصوير للجيش المملوكي ، وعلى رأسه السلطان قانصوه الغوري برتب الصفوف استعداداً للحرب والقتال ، وكأنه وحاشيته وقادته في موكب العودة من انتصار مملوكي كبير، أو احتفال بمولد من موالد الأولياء الصالحين، أو بيوم الحروج لصلاة أحد العيدين . غير أنه لم تكن بضع ساعات حتى صار ذلك الموكب الاستعراضي الحافل مركزاً دارت حوله معركة حامية دامية ، بدأت الموكب الاستعراضي الحافل مركزاً دارت حوله معركة حامية دامية ، بدأت بأساة سقوط السلطان قانصوه الغوري ميتاً بالفالج في الميدان ، وانتهت بأساة انهزام الجيش المملوكي ورجوعه القهقري مفلولاً مكسوراً إلى حلب بأساة انهزام الجيش المملوكي ورجوعه القهقري مفلولاً مكسوراً إلى حلب بأساة ، ثم إلى القاهرة .

والمقتبس الرابع ترجمة طويلة للسلطان قانصوه الغورى ، بعد وفاته في مرج دابق ، وهي ترجمة تحليلية ناقدة لأعمال هذا السلطان ، وصفاته الشخصية وسياسته . ويبدو واضحا من نغمة هذه المقتبس أن ابن إياس لم يكن من المعجبين بالسلطان قانصوه الغورى ، وأن محاسن هذا الرجل لم تكن في نظره شيئا بالقياس إلى مساوئه . غير أن ابن إياس لم يكن منصفاً في هذا التقدير ، لأنه أغفل فيه أن هذا السلطان الطاعن في السن اعتلى دست السلطنة في دولة نخرت فيها عوامل الاحتضار والزوال منذ سنين ، وربما كانت الرغبة في مقاومة هذه العوامل هي التي أدت بهذا الرجل الطيب القلب إلى اتخاذ في مقاومة هذه العوامل هي التي أدت بهذا الرجل الطيب القلب إلى اتخاذ ما اتخذ من إجراءات إنقاذية مالية تعسفية كثيرة .

والمقتبس الخامس قائمة باسماء بعض الأصراء الماليك والقضاة ، وكبار الموظفين والمهندسين والتجار، وأساتذة المهن والحرف والصناعات ، من المصريين وغير المصريين ، ممن قرر السلطان سليم الأول العثاني إخراجهم من القاهرة ونفيهم إلى إسطنبول ، لأسباب متعددة ، وربما كانت الوطنية المصرية أحد هذه الأسباب . وتبلغ هذه المجموعة نحو مائة من الرجال ، ولكنها تبلغ أكثر من ذلك ، سواء من ناحية الكم العددي ، أو الكيف الفني ، بدليل ما أورده ابن فياس في كتابه ، قبل هذه القائمة وبعدها ، من اسماء خرج أصحابها منفيين من القاهرة إلى إسطنبول . فضلا عن أن هذه الاسماء ما تقدم منها وما تأخر ، اشتملت في الواقع على مجموعة المهارات الإدارية والصناعية التي اقتلعها العثمانيون من مصر ، ليفيدوا منها في بناء عمائرهم التي تزدان بها إسطنبول الحالية . ولم تكن مصر ، وهي تدل فيا تدل على أن مصر فقدت وقتذاك السيطرة على مستقبلها القريب والبعيد ، وذلك لمدة أربعة قرون مظلمة ، وتناول منها كتاب بدائع الزهور هي السنة التي التي توفي فيها محد أحد بن إياس .

## المقتبس الأول

### فاتحة أخبار السنة الثالثة

#### من عهد السلطان قانصوه الغورى

ثم دخلت سنة ثمان وتسعائة ، فيها فى المحرم كان خليفة الوقت مومئذا لإمام المستمسك بالله أبو الصبر يعقوب بن المتوكل على الله عبد العزيز ، والسلطان يومئذ الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى .

وأما القضاة الأربعة فالقاضى برهان الدين إبراهيم بن أبي شريف المقدسى الشافعي ، والقاضى سرى الدين عبد البر بن الشحنة الحلبي الحنني ، والقاضى البرهان إبراهيم الدمبرى الملكى ، والقاضى شهاب الدين أحمد بن الشيشيني الحذبلي .

فلما دخلت هذه السنة ، وتم أمرالسلطان فى السلطنة ، و ثبتت قو اعد دو لته ، قرر الأمراء المقدمين أربعة وعشرين أميراً مقدم ألف ، منهم أرباب الوظائف، وهم الأتابكي قيت الرجبي أمير كبير ، وقرقماس من ولى الدين أمير سلاح ، وأصطور من ولى الدين أمير مجلس ، وقانى باى قرا من ولى الدين أمير آخور كبير، وطراباى الشريني نوبة النوب ، وأز دمر من على باى دوادار كبير ، وخاير بك من ملاى عاجب الحجاب ، وهو أخو قانصوه البرجي نائب الشام ، فهؤلاء أرباب الوظائف .

وأما الأمراء المقدمون الذين بغير وظائف ، وهم خشكلدى البيسيق الظاهرى خشقدم ، وقانصوه بن سلطان جركس المعروف بابن اللوقا ، والأمير سودون العجمى ، وماماى المحمدى المعروف بجوشن ، وأنصباى من مصطنى ، وتمر الحسنى ، وطقطباى العلاى نائب القلعة ، وطقطباى من ولى الدين ، وهو الوزير والأستادار ، ودولات باى قرموط ، وقانصوه من طراباى المعروف بكرت ، وأربك الشريق الناشف ، وأزبك من طراباى المكحل ، ونوروز من أزبك أخو يشبك الدوادار ، وأبو يزيد المحمدى ، وعلى باى السيني يشبك الذي كان

نائب غزة ، وخاير بك السيني إينال كاشف الغربية ، وجانبلاط المحمدي أخو قانصوه البرجي . انتهى العدد من ذلك .

ثم قرر (السلطان) من الأمراء الطبلخانات خمسة وسبعين أميراً ، منهم أرباب الوظائف عشرة ، وهم عبد اللطيف الزمام والخازندار الكبير ، والمقر الناصرى محمد بن السلطان شاد الشراب خاناه ، وجانم قريب الأشرف قانصوه خمسائة أمير دوادار ثانى ، ومغلباى الشريق الزرد كاش الكبير ، وتمراز جوشن رأس نوبه ثانى ، وجان بردى تاجر الماليك ، وطومان باى قرا حاجب ثانى ، وقليج من ولى الدين أمير آخور ثانى، و تانى بك من يشبك محتسب القاهرة وخازندار ثانى ، وعلان والى القاهرة و يعرف بعلان من قراجا ، وقانصوه من دولات بردى أستادار الصحبة ، فهؤلاء أرباب الوظائف .

وأما الأمراء الذين بغير وظائف، فهم قرقماس الشريني، وكان الأشرف جان بلاط أنعم على خشكلدى من ولى الدين بتقدمة ألف،وعلى قرقماس الشريغي فلم يتم لهما ذلك من بعده، وآل أمرهما إلى إمرة طلبخاناه، وأزدمرمن يشبك، وخشكلدىمنولىالدين، وقانصوه منبرد بك، وجانى بكمن أزدمر، وبرسباي العلاى، وطخ المحمدىالذي كان نائبالقلعة، وقانصوه الإبراهيمي، وتاني بك المعروف بالأبح، وتانى بك النجمى، وقيت الأحول، ويشبك من تبوك، وبرقوق من خجا بردى، وشادبك الناصرى، وجانباى المحمدى، وجان بلاط من ولى الدىن اً يضا، وقرقماس من يشبك، وتمرباي منسيباي، وبكبلاط من أقباي، وقاني باي من يشبك، وجانما لإبراهيمي، وأزبك الشريني، ومصرباى الشريني وطومان باي منطویزه، و نوروز الشرینی، و بلاط من حیدر، ومامش الرجبی، و کرتبای من حیدر، ومغلبای من بختجا، و جان بلاط منقانصوه، و أصطمر من بشمان، وقانی بای من أزدم، وسودون من مصطنى، والماس من برد بك، وقنهك من شاد بك، وجانم من خضر، وجان بردى من قائم، و برسباى الدمن داشى، و تمر الإبراهيمى، وجانى بك الشريني ، وتنم من شاد بك، وماماى من قيت، وقانصوه من يشبك، وقان بردى من قانصوه وأرز مك مرت بردبك ، وتمر باى السيني قبحاس خازندار العادل طومان بای، وجانم منقانصوه،ومساید منحیدر،وبرش من بدالکریم، ومساید أيضاً من قانصوه ، وجانى بك قرا الشريق ، وطرا باى الشريق ، وقايتباى من

جانی بك المعروف بالأشقر، وشادی بك البحیاوی، وقانصوه من یشبك، وتانی بك السینی أقبردی و دولات بای من مصطنی، وقانی من سودون الإبراهیمی، و جانم من قبح اس و طرا بای من جانم و مغلبای من جانم و مصر بای الأبو بكری، و جانی بك من حیدر، انتهی العدد من ذلك.

ثم قرر السلطان الأمراء العشرات مائة وخمسة وثمانين أميراً ، وهم عنبر مقدم الماليك،وخشكلدىالشريني وتبك الناصرى وأسنباىمن برسباىوقراكز الشريني وجانى باى من يشبك وبكتمر من ولى الدين وسنقر العــلاى وقلج السيني قانصوه خمسائة، وجانمالسيني قايتباى، وأسنباى من قروس، وطقطمش السيني إينال،وسيباى الأبو بكرى، وإينال مررجانم، وقاصوه الإبراهيمي وسودون من حیــدر، و یوسف منمصطنی، وعلان من ولی الدین، وأقبر دی الحسني وقنبك الشريني وبهادر من قرقماس، وأزدمر منءبد الرحيم وبيبردى من حانبلاط و برد بك الشريني، و بيبردى من كسباى و أركباس السيني قانصوه و بكباى من قراجا وطهاى باى من مصطفى، وأقبردى الشريني وإينال باى من مصطنی و خایر بك من قجهاس، و جانی بك من مهدی و أقبای السینی بشبك و طوبی الناصري وبرسباي من برد بك و بكبلاط المحمدي، وأزدمر من تمر باي و نا نق من بخشای و نوروز من یلبای و شاهین الجمالی یوسف ناظر الخاص و جانم السيني قايتباى ونوروز السيني قانى باى وقنبـك السيني يونس ودولات باى الإبراهيمي ، وجانى باى الحسنى وسنطباى المحمدى وتغرى بردى الشرفى ودولات باى السيني يشبك وجانى بك من جانبلاط وأزدمر السيني أينال وقانم من تاتق وقنبك من قانى باى أمير جندا ، وقصروه من قانصوه ، وتغرى بردى الترجمان، وقرقماس المحمدي، وجان بردي من ولي الدبن و تغري بردي الحسني، وأزدم المهنمندار، وأزبك النصراني أمير شـكار، وقانصـو، من أبي يزيد، وقنصوه الناصرى، وأبرك السيني لا جين، وبلباى من على باى، وأبو يزيد من قانصوه ، ومغلبای من أیاس ودولات بای المحمدی وقانصوه من جانم و نانق من آنت ، و تبك من أزرم، و قطلو باى مر عبدالرحيم، و قانى باى من أزرم و قرقماس الإبراهيمي،وأزبك من قانصوه، وماماى من قبيد، وجانم من قجماس، وقانصوه العلاى، وقلج الشريني،وعلى باي من صدقة، ونكبلاط من قانصوه

و إياس المحمدي و قانصوه من يشبك، وبرسباي من جاني بك، و قانصوه من عبدالرحيم،وطراباىالسيني أزبك،ونوروز العلاى وملاجمنبرد بك،وبرسباى السيني يشبك ، وجانى باى الحسنى وكريم بردى من قروس، وأزبك من مصطنى وقانصوه من جابلاط، وقرقماسالشريني وتمر من ولى الدين ودولات باى من أزبك وأزبك الشريني، وكان بلا من مغلباى، وبكباى السيني أزبك، وتغرى بردىالمحمدى، و تبك المحمدى، و برد بك السينى، وقانى باى، و بيبرس من قرقماس وأركاس الإبراهيمي، وأركاس السيني أزبك ويوسف البدى كاشف البحيرة وهو الوزير الآن، وبيبرس من يشبك وخاير بك العلاى، وأقبـاى من يشبك و تبك من أياس ، وجانم من يشبك ، وقانصوه من جانم ومصر باى من لاجين وخايربك الشريني وجانمالمحمدى وعلىباى السيني خشكلدى وجانىبك الناصرى كاشـف منفلوط وجانبلاط الشريني قوان بردى الشريني وأزبك الإبراهيمى وقانم من كرتباى وتغرى برمش السيني كســباى وأبرك الشريني وجانم من مصطنى وأقبردى منقلج وأقطوه من قانصوه ويوسف منمصطنى وقانصوه من عبدالرحيم وتمرباى من حكم وبيسق اليوسف وأقطوه من يشبك وبرسباى من قراجا وجان بردى من مصطنى وتتم من قانى باى واقيردى المحمدى أيضاً و برمش من بیبردی و برد بك من أیدكی وأسنبای مرن برد بك وقطلو بای من تمر وقا یتبای منطو برزه ، و کرتبایالسینی یشبك، وقان بردی منقجاس وأركاسالسيني قانصوه وتنمالسيني أرغون شاه، وقراكز السيني جكم، وبكبلاط الأبريكي ونوروز من الماس وبرد بك السيني يشبك وأينال السـيني أزبك وقانصوه من درویش و تمراز من إینال بای و خشکلدی من أرکماس،وقیت من حيدر، وقانى باى الرمضانى، وجانى بك من ولى الدين، والماس من قردمش وتمر باى السيني أزبك،وجان بلاط من جانم،ومغلباى منقيت وتمراز منأقباى وقرقماس السيني برد بك ومامش المحمـدى وعلي باش السيني إينال، وبرد بك الإبراهيمي، وسودون من درويش، ومغلباي اليوسنيو أيدكي الشريف وشاد بك من قانصوه وسيباى من إجانى بك، وجانى باي المحمدي، وقانصوه من قانى باى، وقانصو، من ولى الدين أيضا، وطراباى من قانصوه، وبيبرس من قانصوه، وخدا بردى الشريف، وشاهين معلم الدبوس، انتهنى العدد من ذلك.

واجتمع فى هذه السنة من الخاصكية ثمان مائة خاصكى على ما قيل ثم تزايد عدد الخاصكية فيا بعد حتى صاروا أانف ومائتى خاصكى .

أما النواب بالبلاد الشامية، فكان ممن قرر بها من أوائل هذه السنة ، وهم قانصوه المحمدى المعروف بالبرجى نائب الشام ، وسيباى المعروف بنائب سيس قرر فى نيا بة حلب ، وقرر جانم فى نيا بة حاة ، وقرر دولات باى قرا بة العادل فى نيا بة طرا بلس، وكان قبل ذلك نائب الشام ، وفر ثم عاد وقرر فى نيا بة طرا بلس ، وقرر سودون الدوادارى فى نيا بة صفد ، وقرر فى نيا بة غزة قانصوه قرا و يعرف بقانصوه الجل ، وكان العادل قرره فى نيا بة حلب وما تم ذلك، وهو الان مقدم ألف بمصر ، وقرر ملاج فى نيا بة القدس، وقرر أيدكى فى نيا بة قطية ، و نائب الإسكندرية قانصوه خمسائة السينى يشبك الدوادار ، و نائب دمياط شخص من الأتراك يسمى فارس المنصورى عثمان ، فهذا كان حكم النواب بالبلاد الشامية فى أوائل هذه السنة ، ثم تغيرت الأحوال من بعد خلاك، و انتقلت النيا بات إلى آخرين من الأمراء يأتى الكلام عليهم .

وأما أرباب الوظائف من المتعممين ، وهم القاضى بدر الدين مجمود بن أجالي الحلي الحنى كاتب السر الشريف بالديار المصرية ، والقاضى شهاب الدين أحمد ابن الجيعان الجيالي يوسف ناظر الجيوش المنصورة ، والقاضى صلاح الدين بن الجيعان مستوفى ديوان الجيش وناظر الحزائن الشريفة ، والقاضى يحيى الدين عبدالقادر القصر وى ناظر الجيش كان، وهو الآن ناظر الكسوة الشريفة وناظر الجوالى ، والشهابى أحمد بن الجيعان نائب كاتب السر ، وشمس الدين محمد بن من احم ناظر الإسطبل الشريف ، ومتحدثاً فى جهات الحاص يومئذ ، من حين توفى ناصر الدين الصفدى ، ثم فى عقيب ذلك تولى نظارة الحاص علاى الدين بن الإمام، وهذه ثانى و لا ية، و قد راج أمره فى هذه المرة إلى الغاية ، و كان يومئذ القاضى في الدين بن العفيف كاتب الماليك السلطانية ، وموفق الدين بن القمص الأسلمى ناظر الذردخاناه ، والشرفى يونس النا بلسى ناظر الديوان المفرد ، وحمد بن يوسف ناظر الأوقاف ، وصاحب ديوان الأحباس شمس الدين بن العبسى ، وصاحب ديوان الجبس بي وصاحب ديوان الموريكه يوسف العبسى ، وصاحب ديوان الدين بن العبسى ، وصاحب ديوان المدين بن العبسى ، وصاحب ديوان بكه يوسف

ابن السيرجى . أما الوظائف التى غير هؤلاء فكان ،نقيب الجيش يومئد الشرفى يونس بن الأقرع ، ومعلم المعلمين يومئذ البدرى حسن بن الطولونى . انتهى ذلك .

فهذا كان ترتيب دولة الغورى فى أوائل سنة عان و تسعائة ، تم انتقلت من بعد ذلك الإمريات والوظائف إلى جماعة كثيرة من الأمراء والمباشرين ، يأتى السكلام عليها فى موضعه من ولاية وعزل .

ومن الحوادث فى هذا الشهر أن مضى الخامس عشر من المحرم ولم يعلم للحجاج خبر، ولا حضر المبشر، فكثر القيل والقال بسبب ذلك. فلما كان يوم الأحد تاسع عشره حضر هجان، وأخبر أن أحوال الحاج مضطربة إلى الغاية، وإن الجازاني ابن أمير مكة قد أظهر العصيان، وخرج عن الطاعة، والتف عليه يحيى بن سبع أمير الينبع ومالك بن رومي أمير خليص، وطائفة من عرب الحجاز يقال لهم بني إبراهيم، قد خرجوا على ركب الحاج الشامى في رابغ، قبل أن يدخلوا إلى الينبع، فنهبوا الركب عن آخره وقتلوا الرجال، وأسروا النساء، وفعلوا مالا فعله تمر لنك لما دخل إلى الشام.

فلما جاءت هذه الأخبار إلى القاهرة اضطربت أحوال الناس لهذه الأخبار ثم انقطعت أخبار الحاج مدد طويلة لم يأت من عندهم خبر.

وفى يوم الحميس ثالث عشرينه الموافق لرابع مسرى زاد الله فى النيل المبارك عشرين أصبعا، ثم أوفى فى يوم الأحد ثامن مسرى، وزاد عن الوفاء أحد عشر أصبعا، فكان فتح السد فى يوم الاثنين تاسع الموافق لسابع عشرين المحرم وهو سابق على النيل الماضى بيوم واحد، والفضل سبعة عشر أصبعا عن النيل الماضى. فلما أوفى توجه الأتا بكى قيت الرجبي، وفتح السد على العادة، وكان يوما مشهودا.

وفى صفر فى مستهله نزل الحاج إلى البركة على حين غفلة ، ثم فى يوم السبت ثانيه دخـــل المحمل إلى القاهرة ، وكان أمير ركب المحمل أصطمر من ولى الدين أمير مجلس ، وبالركب الأول الناصرى محمد بن خاص

بك ، ودخل الحاج وهو فى غابة النكد ، بسبب ماجرى على الناس فى طريق الحجاز .

وكان من ملخص واقعة الحجاج،وهومااستفاض بين الناس،أن أصطمر أمير الحجاج لما وصل إلى بطن مرو قبل أن يدخل إلى مسكة، لاقاه الجازاني من هناك، فأحضر إليه أصطمر خلعة وقال له أكنت تستقر أمير مكة احمل للسلطان خمسين ألف دينار، فقال الجازاني نعم أنا احمل للسلطان هذا القدر، فألبسه الخلعة حتى طمنه ، وقد أظهر العصيان من قبل ذلك،وجرى منه أمور شتى تم إن اصطمر أرسل فى الدس مكاتبة للشريف بركات اخبى الجازانى بأن يجمع العربان ويلاقيه حتى يقبض على الجازاني، فلما أحس الجازاني بذلك تسحب تحت الليل من بطن مرو ، وكان اصطمر أرشل قليل الدربة ، فلما تسحب الجازاني لاقي الركب الشامي في را بغ،وجرى منهم ماتقدم ذكره من قتل ونهب وأسر النساء، فلما دخل الحاج إلى مكة وبلغه ذلك اضطربت الأجوال إلى الغاية ،ووقف الحاج بالجبل،وهم على وجل من الجازاني وعرب بني إبراهيم، فلما انتهى الوقوف بالجبل وخرج الحاج من مكة قال اصطمر للشريف بركات أخرج معنا ولاقى الجازانى ، فلما خرج الشريف بركات صحبه الحاج ووصل إلى مكان يسمى الدهنة، فلاقاه أخوه الجازاني في جمع كثير من عرب بني إبراهيم، فأرسل الجازاني يقول لأصطمر: لاتدخل بيني وبين أخي ودعنا نقتتل فى بعضنا،وخذ أنت الحاجوامض، فلم يسمع أصطمر منه ذلك، تم حضر يحيى بن سبع أمير الينبع ، وصار عونة مع الجازاني ، فاتفقوا مع الشريف بركات ، ودخل أصطمر بينهم.ونادى فى الركب بأن من كان معه سلاح يحضر عونة على قتال الجازاني . فاجتمع الجم الغفير من الجمالة العكام والضوية، فكان بينهم ساعة تشيب منها النواصى، وآل الأمر إلى كسرة أصطمر أمير ركب المحمل، وقتل ممن كان معه من المماليك السلطانية نحو من مائة مملوك، غير الغايان والطفش . وتمت الكسرة على من كان بركب المحمل فى ذلك اليوم ونهب كلمافيه حتى عروا النساء منأثوابهن، وأخذوا عصايبهن من على رؤوسهن ، وقاسين من الشدة ما لا خير منه ، وتخلف غالب الحاجبالينبع، وصاروا ينزلون في مراكب من البحر الملح و بدخلون إلى القاهرة بعدمدة طويلة وهم في

أنحس حال . وقاسوا في هذه السنة غاية المشقة ، وجرى عليهم كل سوء . ــــ وقيل إن الجازاني لم يفحش في حقمن بالركب الأول، كما فعل بمن في ركب المحمل وقد راعى الناصري مجمد ابن خاص بك دون أصطمر، وكان متأثرا من أصطمر . فلما جرى ذلك رجعالشريف بركأت إلى مكة وهو مهزوممن أخيه الجازاني ، فلما رجع من بهي من الحجاج إلى الأزنم وجدوا الآبار قد ردمت بالحجارة ، ثمات من الحجاج جماعة كثيرة بالعطش. فلما وصلو بالحجاج إلى العقبة لاقاهم جماعة من عربان بني لام، فعو قوهم عنطلوع العقبة. وأفردوا عليهم ثلاثة آلاف دينار. فجبي أمير الحاج ذلك من الحجاج ودفعها للعرب حتى مكنوهم من طلوع العقبة ، ودخلوا إلى بركة الحاج وهم فى أسوأ حال ، فلما طلع الأمير أصطمر والناصري مجمد بن خاص بك إلى ألقلعة، ووقفوا بين يدى السلطان وبخهما بالكلام بسبب ما جرى على الحجاج من الجازانى و ابن سبع ، ثم رسم بادخال اصطمر إلى قاعة البحرة ورسم أيضاً على الناصرى محمد بن خاص بك ووكل به، ثم أرسل بالقبض علىقاضي القضاة الحنني عبدالبر بن الشيحنة ووكل به، وقد وشي به عند السلطان بأنه كانب يحيى بن سبع و أيقظه بأن السلطان يقصد القبض عليه فأوسع خياله حتىعصاه على ماقيل. وكذلك قبضالسلطان على أزدمرالمهمندار.قيل أن يحيى بنسبع كانبه ولم يعلم السلطان بذلك، فصار لكل واحد منهم ذنب. واستمر الحال على ذلك.

وفى الثلاثاء خامس صفر توفى جان بلاط المحمدى أحد مقدمى الألوف ، وهو أخو قا نصوه البرجى نائب الشام ، فلما مات دفن فى تربة أخيه خاير بك التى أنشأها بباب الوزير ، وكانت مدته فى التقدمة يسميرة ومات عقب ذلك .

وفى تاسع صفر رسم السلطان بالخراج أصطمر منفياً إلى ثغر دمياط ، فنزل من القلعة بعد العشاء وتوجهوا به إلى البحر؛ وسار فى مركب إلى دمياط، و هو مقيد بقيد ثقيل.

وأما قاضى القضاة عبد البر بن الشحنة، فرسم السلطان بنفيه إلى قوص ، وكان ببيت نقيب الجيش هو وأزدمر المهمندار، فشفع فيهما الأتا بكى قيت الرجي، ثم بعد أيام أخلع السلطان على القاضى عبد البر، وأعاده إلى القضاء على عادته. ، م بعد أيام أخلع السلطان على القاضى عبد البر، وأعاده إلى القضاء على عادته. )

وشفع في أزدمر المهمندار أيضاً \_ وأما الناصرى محمد بن خاص بك فإنه أقام في التوكل مدة أيام، وقرر عليه السلطان عشرين ألف دينار، واستمر على ذلك حتى ضمنه الأمير قرقماس أمير سلاح، وتسلمه من السلطان وشفع فيه حتى حط عنه خمس آلاف دينار. واستمر الناصرى عند قرقماس في الترسيم نحوا من ثلاثة أشهر حتى غلق ما قرر عليه من المال وأتى إلى بيته وحصل له غاية الضرر.

## المقتبس الثاني

#### أخبار أعمال البرتغاليين

#### في المداخل الجنوبية للبحر الأحمر

وفيه حضر مبشر الحاج، وأخبر بأن العسكر لما انتصر على يحيى بن سبع توجه إلى مكة ووقف بالجبل، وأخبر بأن العيد كان هناك يوم الجمعة، وإن مكة مغلية.

وأخبر أيضاً أن الفرنج كثر تعبئتهم ببحر الهند، وإن حسين باش العسكر المتوجه إلى هناك يشرع فى بناء أبراج على ساحل جدة وسور ، وقد جهزوا المراكب إلى الخروج إلى عدن ، فسر السلطان لهذا الخبر ، لكن تزايد الضرر من الفرنج فيا بعد، وترادفت مماكب الفرنج ببحر الحجازحتى بلغوا فوق عشرين مم كبا ، وصاروا يعبثون على مماكب تجار الهند ، ويقطعون عليهم الطريق فى الأماكن المخيفة ، ويأخذون مامعهم من البضائع حتى عز وجود الشاشات والأزر من مصر وغيرها من البلاد .

وسبب هذه الحادثة أن الفرنج تحيلوا حتى فتحوا السد الذى صنعه الإسكندر بن فليس الرومى ، وكان هذا نقبا فى جبل بين بحر الصين وبحر الروم ، فلازالوا الفرنج يعبثون فى ذلك النقب مدة سنين حتى انفتح، وصارت تدخل منه المراكب إلى بحر الحجاز، وكان هذا من أكبر أسباب الفساد.

وفى أواخر هذه السنة ظهر الطاعون ببلاد الصعيد، ولم يقع بها فى سنة عشر وتسعائة لما ظهر بالقاهرة.

وفى هذه السنة طلع إلى السلطان شخص يسمى أبو المرافع ، وقال له آنا ألزم لك بمائتى وخمسين ألف دينار أستخلصها لك ممن أعرفه ولا، تنتطح فى ذلك مائان . فمال السلطان إلى كلامه، وقصد أن يخلع عليه، وشرع فى ذلك ، فاجتمع بعض الأمراء بالسلطان ورجعه عن ذلك، فرجع ولله الحمد .

### المقتبس الثالث

## وصف هزيمة الجيوش المملوكية في مرج دابق

وفى يوم السبت سادس شعبان أشيعت هذه السكاينة العظيمة التى طمت وعمت وزلزلت لها الأقطار ، وما ذاك أن أخبار السلطان والعسكر انقطعت مدة طويلة ، ثم حضر كتاب على يد ساع مطرد من عند الأمير علان الدوادار الثانى أحد الأمراء المقدمين ، فذكر فيه أن السلطان كان يسكذب فى أمر سليم شاه بن عبان ويصدق إلى أن حصر مغلباى دوادار سكين، وهو فى حال النحس ، رمط أقرع على رأسه ، وهو لا بس كبر عتيق دنس ، وراكب على إكديش هزيل ، وقد نهب بركه وأخذت خيوله وقماشه ، وأخبر أن ابن عبان أبى من الصلح ، وقال له : قل لأستاذك يلاقينى على مرج دابق ، وأخبر أنه وضعه فى الحديد ، وقال له : قل لأستاذك يلاقينى على مرج دابق ، وأخبر شفع فيه بعض وزرائه ، و حمله الزبل من تحت خيله فى قفة على رأسه ، وقاسى منه من البهدلة مالاخير فيه . فلما سمع السلطان ذلك تحقق وقوع الفتنة بينه وبين ابن عبان ، فقيل إنه أنهم على مغلباى بألف دينار وخيول وقماش وبرك فى نظير ماذهب له .

والذى استفاض بين الناس من أخبار السلطان أنه صلى الظهر، وركب وخرج من ميدان حلب: يوم الثلاثاء فى العشرين من رجب، وصحبته أمير المؤمنين المتوكل على الله والقضاة الأربعة، وكان تقدمه نائب الشام ونائب حلب وجماعة من النواب، فحرجوا بأطلاب حربية وطبول وزمور ونفوط حتى رجت لهم حلب، فلما خرج السلطان من حلب توجه إلى حيلان، فبات بها.

فلما أصبح يوم الأربعاء حادى عشرين رجب ،رحل السلطان من حيلان و توجه إلى مرج دا بق ، فأقام به إلى يوم الأحد خامس عشرين رجب ، وهو يوم نحس مستمر ، فما يشعر إلا وقد دهمته عساكر سلم شاه بن عثمان . فصلتى السلطان صلاة الصبح، ثم ركب وتوجه إلى زغزغين وتل الفار ، وقيل هناك مشهد نبي الله داود عليه السلام. فر كب السلطان وهو بتخفيفة صغيرة، وملوطة بيضاء وعلى كتفه طبر، وصار. يرتب العسكر بنفسه. فكان أمير المؤمنين عن ميمنته وهو بتخفيفة وملوطة، وعلى كتفه طبر مثل السلطان. وعلى رأسه الصنجق الخليفتي . وكان حول السلطان أربعون مصحفا في أكياس حرير أصفر على رووس جماعة أشراف. وفيهم مصحف بخط الإمام عثمان ابن عفان رضي الله عنه . وكانحول السلطان جماعة منالفقراء وهم :خليفة سيدى أحمد البدوى ومعه أعلام حمر، والسادة الأشراف القادية ومعهم أعلام خضر، وخليفة سيدى أحمد بن الرفاعى ومعه أعلام خليفتى ، والشيخ عفيف الدين خادم السيدة نفيسة رضى الله عنا بأعلام سود. وكان الصبى قاسم بك بن أحمد بك ابن عثمان المقدم ذكره واقفاً بإزاء الخليفة،وعلى رأسهصنجق حرير أحمر . وكان الصنجق السلطانى واقفا خلف ظهر السلطان بنجو عشرين ذراعا، وتحته مقدم الماليك سنبل العثماني والسادة القضاة، والأمير تمر الزردكاش أحد المقدمين. وكان ميمنة العسكر سيباى نائب الشام ، وعلى الميسرة خاير بك نائب حلب .

فقيل أول من برز إلى القتال الأتابكي سودون العجمي وملك الأمراء سيباي نائب الشام والمماليك الفرانصة دون المماليك الجلبان، فقاتلوا قتالا شديدا هم وجماعة من النواب، فهزموا عسكر ابن عثمان، وكسروهم كسرة مهولة، وأخذوا المكاحل التي على العجل ورماة البندق. فهم ابن عثمان بالهروب، أو بطلب الأمان، وقد قتل من عسكره فوق العشرة فهم إبن عثمان بالهروب، أو بطلب الأمان، وقد قتل من عسكره فوق العشرة آلاف إنسان، وكان النصرة لعسكر مصر أولا، وياليت لوتم ذلك.

ثم بلغ المماليك القرانصة أن السلطان قال لماليك الجلبان: لاتقاتلوا شيء وخلوا المهاليك القرانصة تقاتل وحدهم، فلما بلغهم ذلك ثنوا عزمهم عن القتال. فبينا هم على ذلك وإذا بالاتابكي سودون العجمي قد قتل في المعركة، وقتل ملك الأمراء سيباى نائب الشام، فانهزم من في الميمنة من العسكر. ثم إن

خاير بك نائب حلب انهزم وهرب فكسر الميسرة . وأسر الأمير قانصوه بن سلطان جركس، وقيل قتل . ويقال أن خاير بك نائب حلب كان موالساعلى السلطان في الباطن ، وهو مع ابن عثمان على السلطان ، وقد ظهر مصداق ذلك فيما بعد ، فكان أول من هرب هو قبل العسكر قاطبة .

وكان ذلك خذلاناً من الله تعالى لعسكر مصر حتى نفذ القضاء والقدر، فصار السلطان واقفا تحت الصنجق فى نفر قليل من المماليك، فشر عيستغيث للعسكر: ياأغوات هذا وقت المروة، قانلوا وعلى رضاكم، فلم يسمع له أحد قولا، وصاروا يتسحبون من حوله شيئا بعد شيء، فالتفت للفقراء والمشايخ الذين حوله وقال لهم: ادعوا إلى الله تعالى بالنصر، فهذا وقت دعاكم، وصار ما يجد له من معين ولا ناصر، فانطلق فى قلبه جمرة نار لا تطفى . وكان ذلك اليوم شديد الحر، وانعقد بين العسكرين غبار حتى صار لايرى بعضهم بعضا، اليوم شديد الحر، وانعقد بين العسكرين غبار حتى صار لايرى بعضهم بعضا، وكان نهار غضب من الله تعالى قد انصب على عسكر مصر، وغلت أيديهم عن القتال .

فلما اضطربت الأحوال ، وتزايدت الأهوال ، فخاف الأمير تمر الزردكاش على الصنجق, فأ نزله وطواه وأخفاه ، ثم تقدم إلى السلطان وقال له : يا مولا نا السلطان إن عسكر ابن عثمان قد أدركنا ، فا نج بنفسك، واهرب إلى حلب . فلما تحقق السلطان ذلك نزل عليه فى الحال خلط فالج ابطل شقته وأرخى حنكه ، فطلب ما ، فأتوه بما فى طاسة ذهب ، فشرب منه قليلا ، وألفت فرسه على أنه يهرب ، فشى خطوتين وانقلب من على الفرس إلى الأرض ، فأقام نحو درجة و خرجت روحه ، ومات من شدة قهره ، وقيل فقعت ممارته وطلع من حلقه دم أحمر . وقيل إنه لما رأى الكسرة عليه ابتلع فص ماس كان معه ، فلما نزل جو فه غاب عن الوجود ، وسقط عن فرسه ، ومات من وقته ، على ما قيل من هذه الإشاعة .

فلما أشيع بمو ته زحف عسكر ابن عنمان على من كان حول السلطان، فقتلوا الأمير يببرس أحد المقدمين قريب السلطان، والأمير أقباى الطويل أمير آخور ثانى أحد المقدمين، وقتلوا جماعة من الخاصكية ومن غلمان السلطان ممن كان حوله،

وأما السلطان فمن حين مات لم يعلم له خبر ، ولا وقف له أحد على أثر ، ولا ظهرت جثته بين القتلاء ، فكأن الارض قد انشقت وابتلعته فى الحال ، وفى ذلك عبرة لمن اعتبر . فد اسوا العثانية المصاحف التى كانت حول السلطان بأرجل الخيول ، وفقد المصحف العثاني وأعلام الفقراء وصناجق الأمراء ، ووقع النهب فى عسكر مصر ، وزال ملك الأشرف الغورى على لمح البصر ، فكأنه لم يكن ، فسبحان من لايزول ملكه ولا يتغيير ، بعد ماتصرف فى ملك مصر وأعمالها والبلاد الشامية والحلبية وأعمالها ، فكانت مدة سلطنته خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وخمسة وعشرين يوما ، فإنه ولى ملك مصر فى مستهل شوال سنة ست وتسعائة ، وتوفى فى الخامس والعشرين من رجب سنة اثنتين وعشرين وتسعائة ، فكانت الناس معه فى هذه المدة فى غاية الضنك .

وقد أقامت هذه الواقعة من طلوع الشمس إلى بعد الظهر، وانتهى الحال على أمر قدرهالله تعالى ، فق ل في تلك الساعة من عسكر ابن عثمان ومن عسكر مصر مالا يحصى عدده ، فقتل من الأمراء المقدمين ثلاثة ، وهم الأتا بكي سودون العجمى وبيبرس قريب السلطان وأقباى الطويل، وأسر قانصوه بن سلطان جرکس ، وقتل سیبای نائب الشام وتمراز نائب طرابلس وطرابای نائب صفد وأصلان نائب حمص ، وغير ذلك جماعة كثيرةمن أمراء دمشق وأمراء حلب وطرابلس، وقتل من أمراء مصر جماعة كثيرة من أمراء طلبخانات وعشرات وخاصكية وأكثر من قتل من عسكر المماليك القرانصة ، ولم يقتل من المماليك الجلبان إلا القليل، فانهم لم يقاتلوا في هذه الوقعة شيئاً ، ولا ظهر لهم فروسية، فـكأنهم خشب مسندة وقتل من عسكر ابن عثمان ما لا يحصى ضبطه ، وقتلمن أمراء مصر ومن دمشق وحلب فوق الأربعين أميراً . وقتل في ذلك اليوم القاضي ناظر الجيش عبد القادر القصروى ، وجماعة كثيرة من الجند يأتى الكلام على ذلك في موضعه ، فكانت ساعة يشيب منها الوليد ، ويذوب لسطوتها الحديد ، فصار في مرج دابق جثث مرمية ، وأبدان بلا رءوس ووجوه معفرة في التراب قد تغيرت محاسنها . وصار في ذلك المـكان خيول مرمية موتى بسروج مغرق وسيوف مسقطة بذهب وبركستوانات فولاذ ،وخوذ وزرديات و بقج قماش فلم يلتعت إليها أحد ، وكلمن العسكرين اشتغل بما هو أهم من ذلك .

## المقتبس الرابع

#### السلطان قانصوه الغورى

#### فى تقدير المؤرخ مجمد أحمد بن إياس

ومن هنا ترجع إلى أخبار الأشرف الغورى ، فإنه خرج من القاهرة يوم السبت خامس عشر ربيع الآخر من هذه السنة ، وأستمر نافذ الكلمة وافر الحرمة إلى أن دخل حلب وأقام بها ، وأرسل إليه ابن عمان عدة قصاد، وهو تارة يظهر الصلح وتارة يأبى ، والسلطان مسلوب الاختيار معه فى جميع مايرسل يقوله له ، ويخلع على قصاده الخلع السنية، وينعم عليهم بالعطايا الجزيلة ، الى أن حضر مغلباى دوادار سكبن الذي كان أرسله إلى ابن عمان ، فلما رجع من عنده، وهو فى غاية البهدلة كما تقدم ، وكان السلطان أرسل مغلباى هذا إلى ابن عمان وهو لا بس آلة الحرب اللبس الكامل ، فشق ذلك على ابن عمان وبهدله . فلما حضر إلى عند السلطان، وأعلمه أن ابن عمان قد أبى من الصلح ، فلما تحقق السلطان أن ابن عمان قد أوصل إليه ، فنادى للعسكر بالرحيل فلما تحقق السلطان أن ابن عمان قد أوصل إليه ، فنادى للعسكر بالرحيل والخروج من حلب ، فحرج العسكر قاطبة ، وهم كالنجوم الزاهرة، من آلة السلاح والخيول الغابرة، وكل فارس مقوم بألف راجل من عسكر ابن عمان . فتوجهوا إلى مرج دا بق ولى يوم الأحد فتوجهوا إلى مرج دا بق ولى يوم الأحد فامس عشرين رجب من هذه السنة .

فلما بلغه أن عسكر ابن عثمان قد وصل إلى تل الفار ، ركب صبيحة يوم الأحد المذكور، وهو يوم نحس مستمر ، فبرز فيه إلى قتال ابن عثمان، فكانت الكسرة أولا على عسكر ابن عثمان ، ثم بدل الله تعالى هذا الأمر وعادت الكسرة على عسكر مصر .

فلما رأى السلطان عين الغلب من عسكره أراد أن يرجع إلى حلب، فلما ألفت فرسه ليهرب وينجو بنفسه، فاعتراه سارقة من الرجفة، فأغمى عليه، فسقط من على ظهر فرسه إلى الأرض، فطلعت روحه في تلك الساعة، وهو

ملقى على الأرض، فرجعت عليه عساكر ابن عنمان، ففر من كان حوله من الغلمان والسليحدارية والمهاليك، وتركوا جثته على الأرض، فكان آخر العهديه، ولم يُرد له جثة ولا رأس، ولا يعرف له مكان فكأنما ابتلعته الأرض، ولم يقف له أحد من الناس على خبر.

ومن العجائب أنه لم يدفن في مدرسته التي صرف عليها نحو مائة ألف دينار، فصار مرمياً في البراري، وقد تناهشته الذئاب والنمورة ، فمات وله من العمر نحو ثماني و سبعين سنة. ومن العجائب والفرائب، أن الطواشي مختص ، الذي كان بني أساس مدرسة الغوري أو لاو أخذها منه (الغوري) غصباً في المصادرة ، سأل الغوري أن يجعل له في المدرسة مكاناً يدفن فيه إذا مات ، فمنعه الغوري من ذلك ، فمنع الله تعالى الغوري من الدفن في مدرسته ، وصار لا يعرف له مكان قبر، فعد ذلك من العبر ، انتهى .

وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية خمس عشر سنة وتسعة أشهر وخمسة وعشرين يوماً ، فكانت هذه المدة على الناس كل يوم منها كألف سنة مما تعدون .

وكانت صفته طويل القامة،غليظ الجسد، ذوكرش كبير، أبيض اللون، مدور الوجه، مشحم العينين، جهورى الصوت مستدير اللحية، ولم يظهر بلحيته الشيب إلا قليلا.

وكان ملكاً مها با جليلاً مجلاً فى المواكب ، ملى العيون فى المنظر ، وكان ملكاً مها با جليلاً مجلاً فى المواك بلاعية وحبه لجمع الأموال ، لكان خيار ملوك الجراكسة، بل وخيار ملوك مصر قاطبة .

وكان يوكب يوم الاثنين والخميس بالحـوش السلطانى ، ويوم السبت والثلاثاء بالميدان ، فينزل من السبع حدرات، وقدامه طوالتان خيل، بسروج ذهب وكنابيش ومياتر زركش .

وكان يكثر فى الأســـفار من ركوب الحجورة بالسروج البداوى والركب العراض.

وكان يشد فى وسطه حياصة ذهب، عوضاً عن الشد البعلبكى . وكان يلبس فى أصابعه الخواتم الياقوت الأحمر ، والفيروز والزمرد والماس وعين الهر وكان مولعاً بشم الرائحة الطيبة من المسك والعود والبخور ، وكان ترفا فى مأكله ومشر به وملبسه ، ويحب رؤية الأزهار والفواكه ، ويميل إلى أبناء العجم ، وربما كان يميل إلى مذهب النسيمية من ميله إلى معاشرة الأعاجم ، وكان مولعاً بغرس الأشجار ، وحب الرياضات ، وسماع الأطيار المفردة ، وكان مولعاً بغرس الأشجار ، وحب الرياضات ، وسماع الأطيار المفردة ، ونشق الأزاهر المعطرة والبخور . وكان يستعمل الطاسات الذهب يشرب فيها الماء ، وكان يستعمل الأشياء المفرحة ، وكان نهما فى الأكل ، وكان يغوى طيور المسموع ، وكان يعرف بقانصوه من بيبردى الغورى .

واستمر يرتع فى ملك مصر على ما ذكرناه من التنعم والرفاهية ، وهونا فذ الكلمة وافر الحرمة، والأمراء والنواب والعسكرفى قبضة يده، يختلف عليه اثنان، إلى أن وقعت الوحشة بينه و بين سليم شاه بن عثمان ملك الروم، فخرج إليه، وجرى له هذه الكاينة العظمى التي لم تقع قط لملك من ملوك مصر ولا غيرها من الملوك . وكان ذلك فى الكتاب مسطوراً .

وأما ما عد من مساوئه ، فإنها كثيرة لا تحصى ، منها أنه أحدث فى أيام دولته من المظالم ما لا حدثت فى سائر الدول من قبله . ومنها أن معاملته فى الذهب والفضة والفلوس الجدد أنحس المعاملات، جيعها زغل ونحاس وغش لا يحل صرفها ولا يجوز فى ملة من الملل . ومنها ما قرره على الحسبة فى كل شهر، وهو مبلغ ألفين وسبعائة دينار ، فكانت السوقة تبيع البضائع بما تختاره من الأثمان، ولا يقدر أحد يكلمهم ، فيقولون : علينا مال السلطان ، فكانت سائر البضائع فى أيامه غالية بسبب ذلك . وقرر على دار الضرب ما لا له صورة فى كل شهر فى أيامه غالية بسبب ذلك . وقرر على دار الضرب ما لا له صورة فى كل شهر فى أيامه غالية بسبب إذا صفوه يظهر فيه ذهب يساوى اثنا عشر نصفا . وقد سلم الأشرفى الذهب إذا صفوه يظهر فيه ذهب يساوى اثنا عشر نصفا . وقد سلم وأتلف المعاملة، وسبك ذهب السلاطين المتقدمة حتى صار لا يلوح لأحد من الناس منهم لا دينار ولا دوهم . فلما شنق جمال الدين قرر فى دار الضرب المعلم يعقوب اليهودى فمشى على طريقة جمال الدين ، وقد استباح أموال المسلمين ،

فكان النصف الفضة ينكشف فى ليلته، ويصير من جملة الفلوس الحمر. فاستمر الغش فى معاملته فى مدة دولته إلى أن مات، وقد ورد فى الحديث الشريف من غشنا فليس منا.

ومن مساوئه أنه كان سجن الريس كمال الدين بن شمس المزين بالمقشرة ، وأقام بها أياما ، وكان من المقربين عنده .

ومن مساوئه أنه كان يضع يده على أموال التركات الأهلية ، ويأخذ مال الأيتام ظلماً ، ولو كان للميت أولاد ذكور وأناث، فيمنعهم من ميراثهم ، ويخالف أمر الشرع الشريف .

ومنها أنه كان يولى السكشاف ومشايخ العربان على البلاد ، يقرر عليهم الأموال الجزيلة، فتفرده الكشاف ومشايخ على بلاد المقطعين والأوقاف وفيأ خذ كل منهم المثل أمثال فضعف أمر الجند من يومئذ، وتلاشي حال البلاد .

وكان يولى النواب على أعمال جهات البلاد الشامية والحلبية ، ويقرر عليهم الأموال الجزيلة فى كل سنة بقدر معلوم ، فيأ خذو نه من الرعية بالظلم والعسف ، فكان كل أحد منهم يتمنى الرحيل من بلاده إلى غيرها من عظم الظلم الذى يصيبهم من النواب ، ولا سيا ما حصل لعربان جبل نا بلس بسبب المال الذى أفرده عليهم لأجل المشاة عند خروج التجريدة ، فما حصل على أهل البلاد الشامية بسبب ذلك خير .

وكان حسين نائب جدة يأخذ العشر من تجار الهند المثل عشرة أمثال ، فامتنعت التجار من دخول بندر جدة ، وآل أمره إلى الخراب، وعز وجود الشاشات من مصر والأزر والأنطاع ، وأخرب البندر .

وكذلك بندر الإسكندرية وبندر دمياط ، فامتنعت تجار الفرنج من الدخول إلى تلك البنادر من كثرة الظلم ، وعز وجود الأصناف التي كانت تجلب من بلاد الفرنج .

وكان كل أحد من الأراذل يتقرب إلى خاطر السلطان بنوع من أنواع المظالم، فقرر على بيع الغلال قدراً معلوماً يؤخذ على كل أردب، وهي ثلاثة أنصاف من البائع والمشترى، وكذلك على البطيخ والرمان، حتى خرج على

بيع الملح ، وجدد فى أيامه غدة مكوس من هذا النمط ما لا فعله هناد فى زمانه .

ولم يفته من أعيان التجار أحد حتى صادره وأخذ أمواله ، ولا سيما ما جرى على الشيرازى والحليبي التاجر وغيره من التجار ، وصادر حتى أمير المؤمنين المستمسك بالله يعقوب ، وأخذ منه مالا له صورة ، ودخل في جملة دبوان حتى أورد ما قرر عليه .

وأما من مات تحت عقو بته بسبب المال ، منهم القاضى بدرالدين بن مرهز كانب السركان ، ومنهم شمس الدين بن عوض ، ومعين الدين بن شمس ، وعلم الدين كاتب الخزانة ، وجماعة كثيرة من المباشرين والعمال ، ماتوا في سجنه بسبب المال والمصادرات .

ومن أفعاله الشنيعة ما فعله مع أولاد الناس من خروج أقاطيعهم ورزقهم من غير سبب، وأعطى ذلك إلى مماليكه الجلبان.

ومنها قطع جوامك الأيتام من الرجال والنساء والصغار، فحصل لهم الضرر الشامل بسبب ذلك .

ومنها أنه أرسل فك رخام قاعة ناظر الخاص بوسف التي تسمى نصف الدنيا ، فوضع ذلك الرخام في قاعة البيسرية التي بالقلعة .

ومنها أنه قطع الممتدات التي كانت تسامح بها الناس من الديوان المفرد من تقادم السنين ، وجدد أخذ الحمايات من المقطعين من قبل أن يزيد النيل وتزرع الأراضي ، فكانت المقطعون تقاسى من البهدلة ما لا خير فيه .

ثم تزايد شحه حتى صار يحاسب السواقين الذين في سواقى القلعة ، والخولة الذين في سواقى القلعة كل يوم ، الذين في سواقى الميدان ، بجلة روث الأبقار وما يتحصل من ذلك كل يوم ، وقرر عليهم بيعها بمبلغ يردونه للذخيرة .

وكان أرباب الوظائف من المباشرين والعال معمه في غاية الضنك لا يغفل عنهم من المصادرات ساعة واحدة، وصادر حتى المغانى النساء من الرؤساء.

وكان من حين توفى الأمير خالر بك الخازندار يباشر أمر ضبط الخزانة

بنفسه ، ما يدخل إليها وما يخرج منها ، ويعرضون عليه الأمور فى ذلك جميعه من الوصولات بما يصرف من الخزائن فى كل يوم . فكانت هذه الأموال العظيمة التى تدخل إليه يصرفها فى عمائر ليس بها نفع للمسلمين ، ويزخرف به الحيطان بالذهب والسقوف ، وهذا عين الإسراف لبيت مال المسلمين .

وكان يهرب من المحاكمات ، كما يهرب الصغير من السكتاب , وما كانت له محاكمة تخرج على وجه مرض ، بل على أمور مستقبحة . وكان يتغا فل عن أمور القتلاء ، ويدفع الأخصام إلى الشرع، ويضيع حقوق الناس عليهم .

وكان يكسل عن علامة المراسيم، فلا يعلم على المراسيم إلا قليلا، فيوقف أشغال الناس بسبب ذلك كله . حتى كانت تشترى العلامة العتيقة بأشرفى حتى تلصق على المرسوم لأجل قضاء الحوايج . ولو شرحنا مساوئه كام لطال الشرح في ذلك . انتهى .

### المقتبس الخامس

# اسماء بعض المنقولين من القاهرة إلى إسطنبول بأمر السلطان سليم الأول العثماني

انتهى ما أوردناه من حوادث سنة ثلاث وعشرين و تسعائة ، وقد خرجت هذه السنز و مضت على خير ، وكانت سنة صعبة شديدة على الناس ، كثيرة الحوادث والفتن ، جرى فيها أمور شنيعة لم تجرفى سالف الأزمان .

وفتل فيها جماعة من الأمراء والعسكر والمهاليك السلطانية في فتنة ابن عثمان، وقتل فيها من أهل مصر ممن ليس له ذنب، فراح ظلما، فقتل من الناس مالا يحصى عددهم، ولعب السيف في أهل مصر سبعة أيام.

وقتل فيها ثلانة سلاطين، وهم الأشرف الغورى، والأشرف طومانباى، والظاهر قانصوه، قتل في البرج بثغر الإسكندرية. وتغيرت فيها ثلاث دول

وخرب فيها دور كثيرة ، ونهب فيها أموال وقماش مالايحصى قدره ، وتيتم فيها أطفال ، وترمل فيها نسوار ، وجرت فيها مفاسد كثير ما لا يسمع بمثلها .

ولم تقاس أهل مصر شدة أعظم من هذه إلا فى زمن البيخت نصر البا بلى، فإنه أخرب مصر وأحرقها حتى أقامت أربعين سنة خرابا ، فكان النيل يطلع وينطبط وينفرش على الأرض قلا تجد من يزرع أراضى مصر عليه ، وهذكله كان بتقدير الله تعالى فيا جرى على أهل مصر ، ونسأل الله حسن الحاتمة ورد العاقبة إلى خير .

وقد وقفت على كتاب من تأليف الشيخ جلال الدية الأسيوطى رحمة الله عليه ، ذكر فيه أن في هذا القرن يبدو الحراب في مصر من سنة ثلاث وعشرين وتسعائة ، مَم يتزايد الأمر إلى سنة خمسين وتسعائة ، فيقع فيها فناء عظيم ، حتى يفنى من أهل مصر نحو النصف ، وقد ظهرت علامة ذلك في هذه السنة .

ومن أعظم مساوى، سليم شاه ابن عثمان خروج أعيان رؤساء الديار المصرية، وتفييم إلى إسطنبول، ونحن نذكر منهم ماتيسر ذكره.

#### ذكر من توجه في هذه السنة إلى القسطنطينية

من أعيان رؤساء الديار المصرية، وهم مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله محد ابن المستمسك بالله يعقوب، وأولاد ابن عمه سيدى خليل وهما أبو بكر وأحد، والمقر العلاى على بن الملك المؤيد أحمد بن الأشرف اينال.

ومن أولاد الأمراء الجناب الشرفى يونس بن الأنا بكى سودون العجمى ، والجناب الناصرى محمد بن العلاى على بنخاص بك صهر الأشرف قايتباى .

ومن الأمراء بيبردى من كسباى الذى كان باش المجاوين أحد الأمراء العشرات، وقراكزالجكمى أحد العشرات محتسب مكة، وقانصوه القيم باش المدينة الشريفة، وجماعة من الماليك السلطانية الذين كانوا مجاورين بمكة، وجانى بك دواذار الأمير طراباى.

ومن أولاد الناس الشهابي أحمد بن البدري حسن بن الطولوني معلم

المعلمين ، ويوسف بن أبى الفرج الذي كان نقيب الجيش ، ويحيى بن نوكار الذي كان دوادار الوالى .

ومن نواب السادة الشافعية الشيخ زين العابدين بن قاضى القضاة كمال الدين الطويل، والشيخ شمس الدين الحليبى، والشيخ شمس الدين بن مظفر ، والشيخ شمس الدين بن مظفر ، والشيخ بدر الدين البلقينى ، والشيخ برهان الدين الأنباسى ، والشيخ شمس الدين الحبازى ، والشيخ شمس الدين المحبازى ، والشيخ شمس الدين المقسمى العزيزى ، والسيد الشريف الحجار ، والقاضى ولى الدين البتنونى بن الشارمساحى ، والقاضى شمس الدين بن جمال الدين الأتميدى .

ومن نواب السادة الحنفية الشيخ زين الدين الشرنقاشي، والسيدالشريف البرديني، والشيخ بدر الدين بن الوقاد السعودي، والشيخ بدر الدين محمد ابن الرومي.

ومن نواب السادة المالكية الشيخ شهاب الدين أحمد الفيشي ، والشيخ شهاب الدين الأبشادي .

ومن نواب السادة الحنابلة الشيخ شهاب الدين الهيتمى ، والشيخ جلال الدين الطنيدى ، والقاضى جمال الدين الحنبلى .

وأما من توجه إلى إسطنبول من السادة المباشرين السلطانية ، وهم المقر الشهابي أحمد ناظر الجيش بن ماظر الخاص يوسف، وابن أخيه بدر الدين بن كال الدين ، والجناب الشمس محمد بن القاضي ، وصلاح الدين بن الجميعان ، والقاضي عبد الكريم أخو الشهابي أحمد بن الجميعان كانب الخزائن الشريفة ، والقاضي زين الدين عبد القادر ابن الملكي مستوفي ديوان الجيوش المنصورة ، والشمس محمد بن البارزي ، والقاضي ابو البقاالسير جي من ديوان جيش الشام.

ومن كتاب الماليك: شمس الدين محمد بن فخر الدين كاتب الماليك؟ وسعد الدين ، و فرج ، و كريم الدين و فتح الدين من أولاد ابن فجرة وابن أبى المنصور، ومحمد بن عبد العظيم ؛ ومحميى الدين بن بهاء الدين، وشمس الدين محمد بن إبراهيم الشرابيشي ناظر أوقاف الزمامية، وشمس الدين

محمد من أولاد ابن البقرى ، وأولاده ، وأبو الحسن بن الرقيق ، وعبد العظيم بن أبى غالب ، ويحيى بن الطنساوى ، وشهاب الدين بن عبد العظيم ، وعبد الباسط بن تقي الدين ناظر الزردخاناه ، وولده زين، وتاج الدين ، وعلى المرجوشى ، وأخو يونس الأستادار ، وابن الزكى ، ومحمد بن على كانب الحزانة ، وأبوالسعادات ، وأفضل الدين المنوفى ، وناصر الدين الغزى المواريث وأمجد بن قريميط ، وولى الدين ناظر المواريث وحامل المواريث ، وسعد الدين أخو علاى الدين ناظر الحاص ، وبركات المنوفى ، وسعد الدين المنوفى أيضاً ، ومحمد بن الكويز ، وأحمد بن حشو المطن ، وابن نصر الله ، وكريم الدين صهر عبدالفتاح ، ومحمد بن أبى غالب ، وصفى الدين ، وابن الهيصم ، وتاج الدين بن البقرى ، وشقيقه ، وبركات وصفى الدين ، وابن الهيصم ، وتاج الدين بن البقرى ، وشقيقه ، وبركات بن سلما ، وكال الدين الناصرى ، وحامل المزرة زين ، وعبد الرحمن مباشر بن سلما ، وكال الدين الناصرى ، وحامل المزرة زين ، وعبد الرحمن مباشر أمير آخور كبير ، وبدر الدين بن خازوقة ورفيقه ، وأبو الفضل مباشر أمير آخور كبير ، وبدر الدين من المباشرين مايحضرنى اسماؤهم الآن .

ومن أعيان الناس المهتار محمد النجولى مهتار السلطان الغورى ، والمهتار سلمان ، ومحمد بن يوسف الدين كان ناظرالأوقاف ، وعلم الدين جلبي السلطان الغورى ، وعلى مقدم الدولة .

ومن الزردكاشية يحيى بن يونس ، ومحمد العادلى الشهير بابن البدوية ، وزين العابدين بن مجمود الأعور ، وجماعة من السيوفية الصياقلة والسباكين والحدادين .

وأولاد ابن نفيس .

ومن تجار الوراقين ناصر الدين الماوردى، ومجمدالمسكى الأسود، وعلى بن خشيم.

ومن تجار سوق مرجوش ابن الشقيرة ، وأبو الفوز بن الحمصانى ، و بدر الدين الغزولى شيخ سوق الغزل .

ومن تجار المغاربة الشيخ سالم، وسعيد التاجورى، وسعيد اللبدى،

وأبو سعيدة، وآخرون لم يحضرنى أسماؤهم من التجار بأسواق القاهرة وغيرها من التجار الذين توجهوا إلى إسطنبول.

ومن الخدام مقدمالماليك سنبل العثمانى ، ونائبه جوهر الرومى ، وقيل إن جوهر توجه إلى القدس بطألا ، وآخرون من الخدام والسقاة .

ومن البرددارية كال الدين برددار أمير كبير ، وعبد القادر ، وابن المنقار ، وشهاب الدين أحمد الجارحى قيل مات من الرجفة قبل سفره بأيام ، وابن الشيخ ، ومحمد بن رسلان ، وناصر الدين إسماعيل ، ومحمد الكاتب ، وأبو بكر ، وابن السميني ويحيى بن يحيى ، وبركات ابن المبيض ، ومحمد بن الجبان ، وبركات النائب ، وسعد الدين البحلاق ، ويحيى مقدم الحاص ، وحسن نائب البرماوى ، والسوهاجى ، ومحمد قطاره ، ومحمد بن فرو شيخ جهات المطرية ، و آخرون ما يحضرنى اسماؤهم الآن .

ومنرءوس النواب فرج بن البريدي رأس نو بة حيجاب الحيجاب، و آخرون من رؤس النوب، ومقدمين السقايين، عبيد، وأبو الخير، وابن فريخ الفار.

وتوجه إلى إسطنبول جماعة من البنائين والنجارين والحدادين، والمرخمين والمبلطين والمحراطين، والمهندسين والحجارين والفعلة جماعه كثيرة ما يحضرنى اسماؤهم الآن. وزعموا أن الحند كار ابن عثمان يقصد أن ينشى، لهمدرسة في اسطنبول، مثل مدرسة السلطان الغورى التي في الشرابشيين.

وتوجه إلى إسطنبول جماعة من طائفة اليهو دوالسامرة ، و من طائفة النصارى بانوب الكاتب فى الخزائن الشريفة ، وأبو سعيد ، وأمين الدولة ، ويوحنا الصغير ، ويوسف بن هبول ، وشيخ المكين السكندرى وولده ، وآخرون من النصارى واليهود ما يحضرنى اسماؤهم .

فیقال إن مجموع من خرج من أهل مصر و توجه إلی أسطنبول دون آلاف إنسان ، والله أعلم بحقیقة ذلك ، وفیهم نسوان أیضاً و أولادهم صغر رضع ، وشیء كبار .

ولم تقاس أهل مصر شدة من قديم الزمان أعظم من هذه الشدة ، ولاسمعت

بمثلها فى التواريخ القديمة ، وكان ذلك فى السكتاب مسطورا : ففارقت الناس أوطانها وأولادهاوأها ليهاو تغربوا من بلدهم إلى بلد لم يطوؤها قط ،وخالطوا أقواما غير جنسهم ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

وكانت سنة مشومة على أناس ، ومباركة على أناس، وسعدت فيها أناس، وتعست فيها أناس . وكانت سنة مباركة على المباشرين الذين بمصر ، وصاروا هم الملوك يتصرفون فى المملكة بما يختارونه من الأمور ، ولا سيا مافعوه فى جهات الشرقية والغربية وجهات الصعيد . ووضعوا أيديهم على رزق الناس والإقطاعات ،ثم استدر جوا إلى أخذ أموال الأوقاف ، وصار ليس على يدهم يد يفعلون مايشاؤن من هذا النمط ، فغنموا فى هذه السنة أموالا جزيلة من البلاد مما أخذوه من خراج الناس ، فكان مجىء ابن عثمان إلى مصر رحمة فى حق المباشرين وغيرها من الناس بمن أو دعوا عندهم الأمراء والعسكر الأموال والقهاش وقتلوا فى الوقعة . فقعدوا على تلك الودائع ، وراحت على من راح. فكان كما يقال فى المعنى : مصائب قوم عند قوم فوائد . اننهى ذلك .

# المقتبس السادس

## اسماء بعض العائدين

وفى هذا الشهر قدم جماعة كثيرة من اسطنبول، ممن كان قد ننى إليها من إعيان الديار المصرية. منهم، كمال الدين بن معين الموقع، وابن نصر الله. مرعى الذى كان من جماعة الأتابكي سودون العجمى، وأحمد الصيروتي.

وحضر مجمد بن فرو شيخ جهات الأميرية ، وحضر مجمد بن قطارة الذي كان متحدثا على كان من جماعة المحتسب ، وحضر مجمد بن إبراهيم الذي كان متحدثا على الزمامية . وحضر مجمد بن القاضي فخر الدين ابن العمريطي ، وحسام الدين بواب الدهيشة ،وآخرون منهم لم يحضرني اسماؤهم الآن ، والكل فروا من أسطنبول من غير إذن من الخند كار ابن عثمان .

(م ١٥ \_ المجلة التاريخية )

وحضر جماعة من السيوفية والحدادين والنجارين والبنائين والمرخمين ، وغير ذلك ممن كان توجه اسطنبول. فحضروا الكل هاربين من غير علم الخند كار.

فلما حضروا اشيع بموت ابن شقيرة التاجر الذي من سوق مرجوش ، وأشيع بموت جماعة كثيرة هناك من أعيان أهل مصر .

وقبل ذلك قدمت الأخبار بوفاة جانى بك داوادارالأمير طراباى ، وكان من وسائط من وسائط السوء، ومجمد بن يوسف الذي كان ناظر الأوقاف، وكان من وسائط السوء أيضا . و توفى محمد المسكى الذي كان من سوق الور" اقين . و توفى هناك جماعة كبيرة ما يحضرنى اسماؤهم الآن .

د . محمد مصطفی زیاده

نظراً لوصول مواد نقد الكتب وأنباء الندوات التاريخية في وقت استحال معه ظهور محتوى هذه المواد في هذا العدد ، رأت لجنة التحرير تأجيل طبع هذه المواد للعدد القادم ، وهو على أية حال عدد خاص بندوة التاريخ القومي التي انعقدت بقاعة المحاضرات بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية في ديسمبر سنة ١٩٦٥ بالاشتراك مع مركز التاريخ القومي .